

# قصت مدينت



تألیف موسی سمحة

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

سلسلة المدن الفلسطينية (٢٠)

تصدر عن: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية



مسجد طىر يا ىريشة وليد على

سكرتير التحرير ومسق المشروع حسمين العمودات

خقوق الطبع محفوطة للناشرين

## المحتوى

|    | تصل الأول:                               | السه |
|----|------------------------------------------|------|
| ٧  | البيئة الجغرافية والتاريخية لمدينة طبرية |      |
|    | صــل الثــاني :                          | الف  |
| 44 | سكان طبرية                               |      |
|    | الشالث:                                  | الفص |
| ٣٧ | بحيرة طبرية                              |      |
|    | سل السرابع :                             | الفص |
| ٤٩ | معركة طبرية والاحتلال الصهيوني           |      |
|    | سل الخامس :                              | الفص |
| ٥٥ | قضاء طبرية                               |      |
|    | ــل الســادس :                           | الفص |
| ٧١ | مع کة حطئ                                |      |

## تصديـر

اهتمت المؤتمرات الثقافية والندوات على مستوى الوزراء والمسؤولين والخبراء العرب، بالحفاظ على الثقافة العربية الفلسطينية والتراث الفلسطيني، وتجديدهما وتعريف الأجيال الناشئة بها، وبمواجهة الغزو الثقافي الصهيوني، واعتمد المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومجلسها التنفيذي، مخططاً متعدد الجوانب، متنوع الأساليب، للوصول إلى هذا الهدف. وقد تمت تهيئة الشروط المناسبة، لتنفيذ هذا المخطط، الذي يشمل اصدار دراسات علمية في اطار مشروع (سلسلة المدن الفلسطينية)، بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وداثرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف اعطاء فكرة جامعة عن هذه المدن، تتضمن واقعها الجغرافي، وتطورها العمراني عبر العصور، وتاريخها، وأنشطتها الاقتصادية والاجتهاعية والثقافية، ورصد التاريخ النضالي لسكانها، ليستفيد منها الطالب والعامل، والمثقف والمختص على حد سواء، ولتبقى وثيقة حية في ذاكرة الامة العربية.

وإن هذا المشروع، الذي يعتبر عملاً قومياً وثقافياً، يمثل جانباً من نشاط المنظمة في المجال الفلسطيني، ومساهمة في بناء الثقافة الفلسطينية، وتقوية عرى العلاقمة بين الفلسطينيين ووطنهم. وإني أشيد هنا بالجهود الطيبة التي تبذلها دائرة الثقافة بمنظمة التحرير، وبالعمل العلمي المسؤول الذي تقوم عليه هيئة التحرير لإصدار كتب هذه السلسلة القومية.

ومن الله التوفيق

الدكتور محي الدين صابر المدير العام

للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم



خارطة فلسطين

## الفصل الأول

## البيئة الجغرافية والتاريخية لمدينة طبرية

#### الموقع:

تقع مدينة طبرية في قسم الأردن الأوسط وهو أحد الأقسام الخمسة التي تشكل في مجموعها غور الأردن وهذه الأقسام هي الأردن العلوي (وادي الحولة) والأردن الأوسط (بحيرة طبريا والأودية المحيطة بها) والأردن السفلي، والبحر الميت ووادى عربة.

ويتسم جزء الأردن الأوسط في الجزء الشمالي منه ليصبح بعرض ١٦ كم ويضيق تدريجياً كلم اتجهنا نحو الجنوب حتى يصل الى عرض ٧ كم فقط.

وبذلك تكون طبريا المدينة والبحيرة واقعة ضمن غور الأردن وهو أحد امتدادات الجرف القاري الكبير المذي يمتد من شهال جبال الأمانوس التركية ويخترق الأراضي السورية واللبنانية ثم يشكل غور الأردن ويتابع امتداداته نحو الجنوب حيث يتوزع في نهاية البحر الأحمر إلى أخدود غربي تدخل قارة أفريقيا وإلى آخر يمتد شرقاً قاطعاً القسم الجنوبي من الجزيرة العربية.

وتبعاً لتقسيهات التضاريس، فإن منطقة طبريا تتبع الجليل الأسفل الذي يشكل مع الجليل الأعلى ومع إقليم الكرمل والأغوار الشهالي كامل منطقة الشهال الفلسطيني، الذي امتاز بعراقة تاريخية بارزة نظراً لكونه معبراً للحركة والانتقال من الشرق إلى الغرب وصولاً الى الساحل الفلسطيني. وكان لهذا الأمر أكبر الأثر في تكون معظم مدن شهال فلسطين ومنها طبريا، التي تكونت من مجموعة من المدن الصغيرة المحيطة ببحيرة طبريا في العهد الروماني/ البيزنطي.

ومن مدن الشمال التي نشأت واكتسبت أهمية فاثقة نظراً لموقعها على خطوط الانتفاق، تبر زمدينة حازور (Hazor) الكنعانية، وكذلك المستعمرة المصرية في بيت شيعان (Bet She'an).

وطبرية اليوم قائمة على شاطيء بحيرة طبرية الغربي، وعند أقدام الجليل الشرقي، على بعد عشرين كيلومتراً إلى الجنوب من مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية، وعلى بعد تسعة كيلومترات إلى الشهال من غرج النهر في الزاوية الجنوبية الغربية من البحيرة.

تبعد مدينة طبرية مسافة ١٦٠ كم عن القدس، ١٤١ كم عن الله، و٨٦ كم عن عكا و١٤٩ كم عن مجدل وعسقلان. وتبعد عن مدينتي القنيطرة ودمشق في سورية مسافة ٧١ كم عن مجدل وعسقلان. تربطها بحيفا طريق رئيسية تمر بالناصرة، كما ترتبط بكل من العفولة وجنين ونابلس والقدس. وهناك طريق رئيسية تصل طبرية بكل من سمخ وبيسان، وتتفرع منها طريق باتجاه العفولة. وتنطلق من طبرية طريق رئيسة تتجه شمالاً إلى المطلة، وتخرج منها طريق أخرى تتجه شمالاً بغرب نحو صفد وعكا. ويضاف إلى ذلك مجموعة من الطرق الثانوية تربط المدينة بها جاورها من قرى القضاء.

#### المظاهر الطبوغرافية:

تقوم المدينة على شاطيء بحيرة طبرية الغربي، وهذه البحيرة هي الجزء البحيري الشهالي المتبقي من بحيرة اللسان التي كانت جزءاً من وادي الأردن أثناء عصر البلايستوسين، وتشغل بحيرة طبرية منخفضاً بنائياً يمتد حتى شواطىء البحيرة الشهالية على شكل أودية تتجه شهالاً بغرب وشهالاً بشرق، أما في الجزء الجنوبي من ذلك المنخفض فإن المياه حجزت حافة المخروط الفيضي التي كونها نهر الميرموك عند التقائم بوادي الأردن. ويقع مستوى مياه البحيرة على انخفاض الميرموك عند البحر، أما المدينة فعلى انخفاض يتدرج بين ١٦٠ و٢٠٠ وو٠ ٢٨ مدون سطح البحر.

إن ضعف القشرة الارضية في هذه المنطقة، كما يشير إليه امتداد المسطحات البازلتية، ما زال قائماً ودليل ذلك تعرض المنطقة للهزات الأرضية، وظهور الينابيع

الحارة المعدنية حول البحيرة وأشهرها تلك التي تقع جنوب مدينة البرية مباشرة. وقد سهل وجود المنخفض البنائي تدفق البازلت من مصدره الرئيس في حوران والجولان بالاتجاه الغربي للمنخفض.

وينصب في البحيرة عدد من الأودية ، بالاضافة إلى نهر الأردن ، وتسير تلك الأودية باتجاه الحافة الشيالية . وعليه فإن الترب الفيضية قد رسبتها تلك الأودية عند مخارجها كوادي العمود والحمام وغيرها .

تقع مدينة طبرية فوق سهل منبسط بمحاذاة الشاطىء الغربي للبحيرة، ويمتد إلى المرتفعات في الاتجاهين الشرقي والجنوبي. وإلى الجنوب من منطقة الغور تنحدر التلال باتجاه البحيرة، ويخترقها واد من ناحية الهضبة التي تعلو تلك التلال. وينفرج أمام التلال جنوب ذلك الوادي شريط من الشاطيء تخدده الأودية، ويمتد شريط منبسط من الأرض بين المدينة وسفوح التلال الغربية ويسمى هذه الشريط أرض العريضة وقد استنجد به السكان في الزراعة. وإلى الشال من المدينة تقع أرض المقاطع ووادي العميس قرب نبع أبوعيشة. أما في جنوب المدينة فتجري الينابيع المعدنية. ويرتفع الى الغرب من طبرية جبل اللوزات الذي يمتد جنوباً ويتبدل اسمه الى جبل قعقيعة وجبل المنارة ثم تتفرع منه سلسلة جبال صغيرة كأنها سور طبيعي يحيط طبرية ونواصيها الجنوبية على طول البحيرة الجنوبي الغربي.

وقد انتشرت مباني المدينة على سفوح التلال الغربية من ساحل البحيرة حتى بداية الهضبة المطلة على المدينة والبحيرة. أما من ناحية الجنوب فقد امتدت المدينة حتى حمامات طبرية المعدنية، ومن الشهال تمتد المدينة فوق أرض منبسطة باتجاه بلدة المجدل.

وتنتشر الغابات إلى الشهال الغربي من مدينة طبرية، حيث أقيم متنزه طبيعي. كها تنتشر الغابات أيضاً على المنحدرات التي تقع إلى الغرب من المدينة مباشرة.



شكل رقم ١ مخطط مدينة طبرية

ومن ناحية جيولوجية تنتشر التكوينات الطباشيرية شهال غرب وجنوبي المدينة، بينها تمتد الترسبات الفيضية إلى الشهال من المدينة، وتمتد طبقات البازلت إلى الغرب من المدينة مباشرة.

وترتفع التلال في غرب المدينة وشهال غربها وجنوبها، وتنحدر منها أودية متقطعة الجريان، تبدأ بوادي الشهبا شهال المدينة، ثم وادي أبو الرمل، فوادي الدلاف جنوب المدينة. كذلك تكثر الينابيع الماثية إلى الغرب من المدينة، وأهمها نبع التينة وعيون البيار وعين ست الكل، بالاضافة إلى عين أبو عيشة القريبة من الساحل شهال المدينة. والحافة الجبلية التي تنهض غرب المدينة هي منطقة تقسيم المياه التي تنحدر باتجاه الجنوب الغربي لتنتهي في وادي الأردن، بعد أن تنعطف إلى الشرق من جهة، والمياه التي تنحدر باتجاه بحيرة طبرية لتنتهي عند شاطئها الشهالي الغربي من جهة ثانية.

## المناخ:

الأحوال المناخية لطبرية هي انعكاس للأوضاع الطبوغرافية في هذه المنطقة التي تنخفض عن سطح البحر أكثر من ماثتي متر. فحرارة الصيف فيها أعلى بكثير مما هي عليه في السهل الساحلي وذلك بسبب المستوى التضاريسي المنخفض وإلى انعدام تأثير البحر المتوسط. وعندما يصل نسيم البحر إلى المنطقة عند الظهيرة فإن الهواء يكون جافاً ويصبح ساخناً نتيجة للتمدد، وبدلا من أن يلطف درجة الحرارة يبقيها مرتفعة حتى المساء. ويصل متوسط أعلى درجات الحرارة اليومية الى ٨٠٠ وتستمر عدة ساعات. ومن جهة أخرى يندر أن تصل درجة الحرارة القصوى في فصل الشتاء إلى ٨٠٥ وذلك بسبب تأثير حرارة البحيرة ذاتها. وفصل الربيع في طبرية قصير، والانتقال من الشتاء إلى الصيف سريع بسبب الارتفاع في درجات الحرارة (جدول رقم ١). ويزداد الارتفاع في درجات الحرارة مع هبوب الرياح التي تهب ساخنة من مرتفعات الجولان في تكوين موجات حارة تصل إلى الشاطيء الغربي من مرتفعات الجولان في تكوين موجات حارة تصل إلى الشاطيء الغربي من المحترة.

جدول رقم (١) معدلات الأمطار ودرجات الحرارة الشهرية في طبرية

| حرارة م°                   | أمطارمم            | الشهر                                                             | حرارة م°        | أمطارمم                               | الشهر                                                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| #*<br>#Y<br>**<br>**<br>** | -<br>-<br>19<br>04 | تموز<br>آب<br>ایلول<br>تشرین الأول<br>تشرین الثانی<br>کانون الأول | 1 £ 10 17 70 77 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | كانون الثاني<br>شباط<br>آذار<br>نيسان<br>أيار<br>حزيران |

أما الأمطار فإن الاختلاف بين الكميات الهاطلة على طبرية والكميات التي تسقط على الحافة الجبلية الغربية قليل لا يذكر، بسبب الاختلاف البسيط في الارتفاعات، وبالمقارنة مع معدلات الأمطار السنوية التي تبلغ ٥٠٠ مم فوق الجبل الأدنى. ويتلقى الجزء الجنوبي من طبرية ٣٧٥مم، في حين يتلقى الجزء الشالى منها ٤٧٥مم.

اذاً فالمنطقة تقسع في إقليم يمكن قيام الزراعة غير المروية في أراضيه. ونظام الأمطار في هذه المنطقة عاصف رعدي على شكل زخات مفاجئة قصيرة الأمد، تحدث في نهاية موسم الشتاء، عندما تزداد حركة الهواء، يرافقها ارتفاع درجة حرارة المنخفض الغوري. وقد تسببت هذه الأمطار المفاجئة في فيضانات خطيرة وتدفقات مائية سريعة أدت إلى تدمير بعض المناطق المبنية في مدينة طبرية. ويبلغ معدل الأيام الماطرة في طبرية ٢٣ يوماً في السنة، وترتفع نسبة الرطوبة في المدينة إلى ٢٥٪.

#### نشأة المدينة وتطورها التاريخي:

يعود تاريخ طبرية إلى عام ٢٠ م عندما بناها الحاكم الروماني هير ودوس أنتيباس الذي حكم مدة ٤٦ سنة (٣ ق. م - ٣٩م). وكان حكمه يشمل البلاد الواقعة بين نهر الليطاني وبحر الجليل وسهول عكا وصور، وقد بنى طبرية إكراماً للإمبراطور الروماني طيباريوس وذلك على موقع مدينة (رقه) الكنعانية وسماها باسم الإمبراطور، ونقل إليها مركز حكومته وزينها بالنباتات والأشجار وحصنها فجعلها أمنع مدينة في الجليل، وقد سكن طبرية بعد تأسيسها اليونانيون.

وفي أعقاب إحراق القدس وتدمير الهيكل عام ٧٠م على يد تيطس، استقر عدد من العلماء وأحبار الدين اليهودي في طبرية، وأصبحت مركزاً للتعليم الديني حيث جمع فيها «المشنة» وقسم كبير من «الجهارة»وهما القسهان اللذان يتألف منها التلمود، وتضاعفت أهميتها في القرن الثاني الميلادي بوجود المجلس اليهودي الأعلى فيها وهذا ما يسمى عادة بـ(السانهيدرم) Sanhedrim.

ومما يذكر أن ازدهار مدينة طبرية بلغ أوجه في العصر الروماني، فقد استعملت أراضي طبرية والأراضي المحيطة بها أوسع استعمال في ذلك العهد، اذ كشفت بعض الدراسات عن وجود آثار لاثنتي عشرة مدينة على شواطيء بحيرة طبريا وعلى مسافات منها تقع أبعدها على بعد ٥ كم من البحيرة.

ويبدو أن من أسباب ازدهار المدينة هو اهتهام هير ودس بها، فقد وجد فيها الموقع الدفاعي الوحيد حول البحيرة، لأنها تطل على البحيرة مباشرة. وربها كانت أهمية الموقع العسكرية هي التي أملت على هير ودس بناء قلعة قرب شاطىء البحيرة، يضاف إلى ذلك قرب طبرية من الحهامات المعدنية التي كان للرومان اهتهام بالغ بها. ولذلك أسهم الموضع في إضفاء الأهمية على نشأة المدينة في تلك المقعة.

وفيها تلا من عهود زاد من أهمية مدينة طبرية وقوعها على طريق القوافل التجارية بين دمشق ومصر، فقد كانت تلك الطريق تبدأ من دمشق وتمر بالكسوة وفيق وطبرية واللجون وقلنسوة واللد وأسدود وغزة ورفح وسيناء فمصر.

في عام (١٣هه: ٦٣٤م) سيطر العرب المسلمون على طبرية حيث استولى عليها شرحبيل بن حسنة وأصبحت عاصمة لـ (جند الأردن). وسكنها عدد من

القبائل العربية وخاصة قبيلة (الاشعريين) و(اللخميين). وكان لطبرية شأن كبير في التاريخ العربي نظراً لموقعها الهام على طريق القوافل، فقد كانت الدراهم الطبرانية العتيقة التي ضربت في المدينة هي العملة النقدية التي تعامل بها عرب الجاهلية في تجارتهم مع الرومان. أما بعد الفتح الإسلامي وفي السنة الخامسة عشرة للهجرة فقد قام خالد بن الوليد بصك الدراهم الإسلامية في طبرية حيث رسم على أحد وجهي العملة اسم خالد بالأحرف اليونانية. وفي عام ٣٠هـ قام الخليفة عشان بن عفان بارسال مصحف منقول عن مصحف عشان لكي يقرأ المسلمون فيه القرآن الكريم.

اتخذت طبرية إثر الفتح الإسلامي لبلاد الشام، عاصمة لجند الأردن، الذي كانت مدن قَدَسْ وصور وعكا واللجون وبيسان وقدينا ودرعا جزءاً منه.

وتؤكد الحقائق السابقة مدى أهمية طبرية موقعاً دفاعياً في الدرجة الأولى، ثم محطة على طريق القوافل بين دمشق ومصر، ونقطة عبور إلى المعمور الفلسطيني في الشهال، ومركزاً إدارياً هاماً بعد الفتح الإسلامي.

وأثناء الحملة الصليبية على فلسطين عهد «غودفري بوايون» إلى «تنكرد» بالاستيلاء على الجليل، فقام باحتلال طبرية بعد أن هرب سكانها المسلمون، وقام بتحصينها حتى تكون مركزاً لإمارته. وفي شهر تموز من عام (٥٨٣هـ: ١٨٧ م) نزل صلاح الدين على طبرية حيث يقول ابن الأثير في كتابه الكامل، إن صلاح الدين «سارحتى خلف طبرية وراء ظهره، وصور جبلها، وتقدم حتى قارب الفرنج، ولم ير منهم أحداً، ولا فارقوا خيامهم، فنزل وأمر العسكر بالنزول، فلم جن الليل جعل في مقابل الفرنج من يمنعهم من القتال، ونزل جُريدة إلى طبرية وقاتلها، ونقب بعض أبراجها وأخذ المدينة عنوة في ليلة، وجاً من بها إلى طبرية وقاتلها، ونمن عمن لولايتها «صارم الدين تايماز النجمي). وعندما قام الصليبيون بحملتهم الثالثة استولوا مرة أخرى على طبرية التي سلمها «الصالح الصابعل» والي دمشق إلى الصليبيين في مقابل معونتهم له ضد (الصالح أيوب) في الساعيل» والي دمشق إلى الصليبيين في مقابل معونتهم له ضد (الصالح أيوب) في مصر و(الناصر داود) في الأردن في عام ١٢٤٠م.

وفي حزيسران من عام ١٧٤٧ عادت وتمكنت جيبوش العرب والمسلمين التي

أرسلها (الصالح أيوب) من مصر تحت قيادة الأمير فخر الدين بن الشيخ من استرداد طبرية وقلعتها. ولكن المدينة فقدت الكثير الكثير من عمرانها وأهميتها بفعل التدمير الهائل الذي لحق بها من جراء الغزوات الصليبية وبسبب هجمات التتار اللاحقة. وقد كادت المدينة تندثر، وحلت بيسان وحطين محلها في الأهمية على طريق القوافل.

استولى العثمانيون على طبرية في عام ١٥١٧م مع غيرها من بلاد الشام، وفي عام ١٥٦٧م سمح السلطان سليمان القانوني لليهود بالإقامة في طبرية، ودراسة تعاليمهم الدينية. وفي أوائل القرن الثامن عشر نزلتها قبيلة الزيادنة، واستثمر أفرادها جزءاً من أراضي المدينة في الزراعة. وفي عام ١٧٣٠م أصدروالي صيدا أمراً إلى ظاهر العمر بحكم طبرية وما جاورها من قرى واتخذ «العمر» طبرية مقراً له، وحصنها وزاد في عمرانها، وأقام فيها قلعته الشهيرة والجامع الكبير، لكنه عندما استولى على عكا نقل مقر حكمه من طبريا إليها. وقد كانت مدينة طبرية في العهد العثماني مركز قضاء طبرية، أحد الأقضية الأربعة التي كان يتألف منها لواء عكا واستمر الحال كذلك أيام الانتداب الريطاني.

اند شرت أهمية طبرية مرة أخرى في القرن الثامن عشر، واستولى نابليون عليها عام ١٧٩٩م، وفي القرن التاسع عشر شكلت طبرية وناحيتها التي تضم ١٢ قرية جزءاً من ولاية عكما، وأصبحت في ذلك الوقت أحد مراكز الدفاع الرئيسية عن المناطق التابعة لولاية عكا.

ازدهرت المدينة أيام الحكم المصري لفلسطين، فتم إصلاح حماماتها، وبدأت المدينة تستقبل أفواجاً جديدة من الزائرين من خارج البلاد للاستشفاء بمياهها المعدنية. ولم يمض على فترة الازدهار تلك وقت طويل، حتى حلّ الدمار بالمدينة إثر الزلزال الذي أصاب فلسطين في مطلع عام ١٨٣٧، وبلغ عدد ضحاياه في طبرية وحدها أكثر من ٠٠٠ قتيل إلى جانب عدد كبير من الجرحى. والواقع أن طبرية تعرضت إلى عدد من حركات الزلازل الأرضية في الأعوام: ١٢٠٤، طبرية تعرضت الى عدد من حركات الزلازل الأرضية في الأعوام: ١٢٠٤، ١٢١٧، ١٢١٢، ١٨٣٩، وكان من أشد تلك الزلازل واعتاها زلزال عام ١٨٣٧، ولم يقتصر الزلزال على مدينة طبرية وحدها فحسب، فقد ذكرت إحدى المصادر أن عدد القرى في على مدينة طبرية وحدها فحسب، فقد ذكرت إحدى المصادر أن عدد القرى في

قضاء طبرية التي أصابها الخراب بسبب ذلك الزلزال بلغ أكثر من ١٧ قرية .

وفي بداية القرن العشرين ومع الاحتلال البريطاني لفلسطين، وجه الصهاينة أنظارهم صوب مدينة طبرية، وبدأت موجات متلاحقة من المهاجرين الصهيونيين تفد إلى المدينة للاستقرار فيها. وسنتحدث بالتفصيل عن بدايات هذه الموجات والأشكال التي اتخذتها في التواجد على الأرض الفلسطينية.

#### النمو العمراني للمدينة :

يقوم القسمان الأوسط والجنوبي من المدينة الحالية على أنقاض المدينة الرومانية القديمة التي شيدها هير ودتس، وبننى فيها هياكل وحمامات وميداناً يتوسطها ومبان كبيرة، وجلب إليها المياه بقناة طولها ١٥ كم. وتكثر في المدينة آثار كنائس لمختلف الطوائف المسيحية، وتقع جميعها على شاطىء البحيرة، وتعود إلى أيام تنصر قسطنطين الروماني، لكن الفرس أنزلوا بها الدمار عندما احتلوا فلسطين.

تشغل المدينة القديمة موضعاً قريباً جداً من موقع «الرقة» الكنعانية، التي تعني شريطاً أو شاطئاً. وذكر بعض الرحالة الفارسيين أن قسهاً من مباني طبرية امتد فوق مياه البحيرة، وشيدت مناظر على رؤ وس الأعمدة الرخامية التي وضعت أساساتها في الماء. أما المقدسي (القرن الرابع الهجري) فقد وصف طبرية فقال: «طبرية، بلد وادي كنعان. في ضيقة. سوقها من الدرب إلى الدرب، والمقابر على الجبل، بها ثماني حمامات بلاوتيد، ومياص عدة حارة المياه، والجامع في السوق كبير حسن. قد فرش أرضه بالحصى على أساطين حجارة موصولة» وقال عنها أيضاً في مكان آخر: «لها سور حصين يبدأ من الشاطيء ويمتد حول المدينة. أما من جهة البحر فلا سور لها. ويتركز المسجد في وسط المدينة، كما يوجد في الجانب الغربي من المدينة مسجد الياسمين».

ويبدو أن قلعة طبرية التي رعمها ظاهر العمر في عام ١٧٣٠م قد استخدمت مكاتب للدوائر الحكومية، فعرفت باسم السرايا القديمة. وأضاف ظاهر العمر أقساماً جديدة إلى سور طبرية في عام ١٧٤٩م وبنى في الحي الشمالي جامعاً كبيراً يعرف باسم الجامع الزيداني.

وكانت طبرية في الثلث الأول من القرن التاسع عشر محاطة بسور سميك متين البناء من جهة اليابسة، وكان طول ما بقي قائماً منه نحو ١٠٠م، وعرضه لا يتجاوز ١٤٠م، وفيه ما يقرب من ٢٥ برجاً، وارتفاعه ستة أمتار، مع متراس وحاجز عال وفراغل لإطلاق نيران الاسلحة الصغيرة. ويحيط بذلك السور بالبلدة من ثلاثة جوانب، ويلامس طرفاه الماء. وقد انهار قسم كبير من السور إثر الزلزال الذي ضرب فلسطين سنة ١٨٣٧م. وكان البناء في ذلك التاريخ محصوراً داخل السور، وظل كذلك حتى عام ١٩٠٤م، حين سمح للسكان بالبناء خارجه، لكن ما بني لم يتجاوز خمسة عشر بيتاً.

ويظهر من المخطط الذي رسمه الرحالة بركهارت سنة ١٨١٢م أن لها بوابتين، الأولى كبيرة في الشيال، والثانية صغيرة في الجنوب، وتقع السرايا بالقرب من الأولى. وفي البلدة سوق حديثة البناء، ومسجدان أحدهما واسع، وثانيها بناية جميلة ذات أقواس. وتتصل العقود القريبة من الشاطىء بعضها ببعض بازقة ضيقة متقاطعة لها سقوف منخفضة جداً. وقد استخدمت مستودعات لاحتفاظها بالرطوبة أثناء فصل الصيف.

امتدت مدينة طبرية الحديثة شهال المدينة الرومانية القديمة التي كانت تقع بين المدينة الحالية والحهامات المعدنية. وقد حال دون امتداد المدينة العمراني جنوباً، قرب السلسلة الجبلية من شاطيء البحيرة، ووجود الحهامات. فظلت المدينة حبيسة السور الذي يحيط بها من جميع الجهات، باستثناء جهة البحيرة وقد تكونت نواة المدينة الحديثة على شاطىء البحيرة داخل السور القديم بين الساحل والطريق الرئيسي التي تختر ق المدينة وتربطها بالناصرة وحيفا. لكن المدينة خرجت من تلك العزلة، وبدأت مبانيها تنتشر شهالاً بغرب. وامتد بعضها قليلاً إلى الغرب والجنوب.

بدأت مرحلة نموجديدة في طبرية مع بداية عام ١٩٢٠ عندما أقام الصهيونيون مستعمرة «كريات شمونة» على ارتفاع ٨٠م فوق سطح البحر إلى الشيال الغربي من المدينة. وبعد الاحتلال الاسرائيلي في عام ١٩٤٨ أصبحت مدينة طبرية إحدى مدن التطور الرئيسة في فلسطين المحتلة.

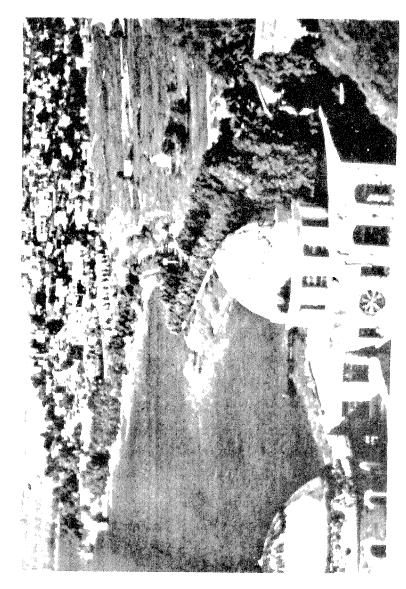

منظرعام لمدينة طبريا على الشاطىء الغربي من بحيرته

## المعالم التاريخية الأثرية في طبرية:

تضم طبرية في جنباتها مجموعة واسعة من المعالم التاريخية التي تظهر عراقة المدينة، ففيها آثار دراسة لكنائس مسيحية ومعابد يهودية وجوامع إسلامية إضافة إلى القباب والسرايا والعيون وغير ذلك. وقد جاء في كتاب بدكر (Baedeker) الصادر عام ١٩١٧ عن طبرية قوله: «.. ولما تقدمنا نحوطبرية في طريقنا إليها من الناصرة كانت السرايا بقبابها العديدة على يسارنا، أما الجامع بمئذنته العالية فكان على يميننا، وتحت السرايا في باب المدينة الشمالي يوجد المستشفى الكبير الذي بنته إرسالية الكنيسة الاسكتلندية».

والجدير بالذكر أن شرحبيل بن حسنة قد فتح طبرية سنة ١٩٥: ١٩٣٩م. وقبل أنه صالح أهلها على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم واستثنى لمسجد المسلمين موضعاً. وقد اكتشف علماء الأثار سنة ١٩٣٧ في خان المنية على بحيرة طبرية مسجداً من أقدم المساجد طوله ٢٠م وعرضه ١٩٣٩م، ويتصل بقصر للخليفة الوليد بن عبد الملك. وكان للمسجد باب شرقي يدخله المصلون من خارج القصر، وباب غربي يدخله الخليفة من قصره، وباب ثالث عمومي من ساحة القصر وباب غربي يدخله الخليفة من قصره، وباب ثالث عمومي من الميلادي جامع الداخلية. وكان في طبرية في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي جامع كبير حسن مرفوع على أعمدة حجرية. وفي القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي كان مسجد الجمعة يقع في وسط المدينة، وعند بابه عين حارة عند رأسها حمام ساخن. وفي الجانب الغربي من هذا المسجد يوجد مسجد يدعى مسجد الياسمين، وفي وسطه ساحة كبيرة ومحاريب حولها الياسمين. ومن أهم مسجد الياسمين، وفي وسطه ساحة كبيرة ومحاريب حولها الياسمين. ومن أهم مسجد الياسمين، وفي وسطه ساحة كبيرة ومحاريب حولها الياسمين. ومن أهم حوامع طبرية:

1 - الجامع الكبير: بناه الظاهر العمر الزيداني في القرن الثاني عشر الهجري/ الشامن عشر الميلادي. ويعرف أيضاً بالجامع الزيداني، والجامع الفوقاني. وكان بناؤه سنة ١١٥٦هـ/ ١٧٤٣م. ويقع هذا الجامع في الحي الشهالي من طبرية. وما زال هذا الجامع قائماً حتى اليوم.

٢ ـ جامع الجسر: وهـويقـع في الحارة الجنوبية، على ساحل البحيرة. وقد تم تجديـد ينائه في سنة ١٢٨٠هـ/ ١٨٦٣م. وقد حوّل المحتلون الصهيونيون هذا الجامع إلى متحف محلي.



سور طبرية

ويبدو أن طبرية كانت تتميز حتى بداية الحرب العالمية الأولى ببيوتها، فقد كانت مبنية من أحجار البازلت السوداء التي كانت تستخرج من محاجر واكثر من نصفها طبقة واحدة، وهي متلاصقة بعضها ببعض وجميعها تقريباً ذات أشكال منشورية (مربعة أو مستطيلة أو متوازية المستطيلات. وجميع سطوحها مبنية من الكلس والتراب).

وتعد طبرية موقعاً أثرياً ضخاً يحتوي على أسوار المدينة القديمة وأثار بلدة رومانية قديمة عبارة عن مساحة تحدها شرقاً البحيرة وجنوباً وادي القصب، وفي الجنوب الغربي خط مواز للشاطيء يمتد على بعد ٢٠٠ متر حتى يصل إلى نقطة في الغرب عند قصر بنت الملك، ومن هناك يمتد شهالاً حتى محطة الكهرباء، ويحدها شهالاً خط يمتد من محطة الكهرباء إلى البحيرة وشمل ذلك الخط بعض الأطلال ومدافن رومانية. ومن أهم المواقع الأثرية في طبرية:

- كفرا وهي إحدى ضواحي طبرية في العهد الرومان.
- قصر بنت الملك «قعقعية» وتبعد كيلومتر واحد جنوب المدينة بينها وبين الحيامات.
- تل معون (بيت معون) في ظاهر طبريا الغربي حيث كانت تقوم عليه قرية
   بيثاموس الرومانية.

وتشتهر طبرية بحماماتها الدافئة الجميلة التي كان يتردد عليها الناس من جميع أنحاء البلاد، وتقع على كيلومترين إلى الجنوب من مدينة طبرية، وقد استخدمت تلك الحمامات المعدنية وما زالت للاستشفاء وبصورة رئيسة من أمراض الروماتيزم والجلد، فهي غنية بالمعادن والمواد الكيميائية المختلفة مثل الصوديوم، والملح، واليود، والكبريت، والمنغنيز. وقد أنشأ الكنعانيون عندها مدينة «حمّات» ومعناها: الينابيع الحارة. وعرفت في العهد الروماني باسم «أماتوس». وتقوم الحمامات اليوم على أنقاض أبنية شيدها الرومان، ثم العرب. والبركة المعروفة باسم الحمام الكبير بنيت في عهد عبد الله الجزار والي عكا عام ١٨٣٠م. ترتفع باسم الحمامات إلى ٨,٧٣٥م، وفد كان الناس يفدون على تلك الحمامات من جميع أنحاء سورية وفلسطين. وتربط الحمامات بطبرية طريق معبدة، تقع آثار



الحمامات المعدنية في طبرية

مدينة طبرية القديمة على جانبيها، وقد أعطي لبنانيان في عام ١٩١٠ امتياز تعمير هذه الحيامات واستثمارها لمدة ٣٥ عاماً، لكن الحكومة البريطانية أقامت العراقيل أمامها، ولم تمكنها من القيام بذلك، ثم أعطت الامتياز لشركة يهودية.

ويذكر لنا أحد أبناء المدينة أن الحمام العتيق كان فيه مغطس واحد، بينها الحمام الجديد كان فيه أكثر من مغطس، وكانت أجرة الحمام تتر اوح بين ٥ - ١٠ قروش فلسطينية في ذلك الوقت حسب طلب الحمام، وأحياناً كان يصل إلى ٢٥ قرشاً للحمام المنفرد، وبالاضافة إلى الحمامات كان يوجد مسبح اسمه مسبح الليدو على شاطيء البحسيرة. وأنه كان هناك مغطس واحد خاص للنساء في الحمام الجديد تشرف عليه إحدى السيدات.

وتعتبر طبرية واحدة من المدن الأثرية الهامة حيث تحتوي أيضاً على كفرا، وهو وهي اسم لضاحية من ضواحي طبرية في العهد الروماني، قصربنت الملك، وهو برج مهدم فيه آثار جدران وبقايا بركة وخزان، تل معون، وهو حصن من زمن الصليبيين، وفيها أيضاً مسجد الانبياء المذي يحتوي على قبر الأنبياء شعيب وسليان ويهوذا وروبين.

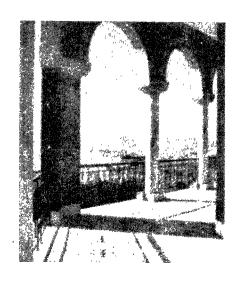

منظر عام لمدينة طبرية من الجهة الجنوبية، ويطهر فيه قصر بنت الملك.

#### نخطط المدينة:

بلغت مساحة مدينة طبرية (١٣٠٥) دونيات في عام ١٩٤٥، منها (٤٣٦) دونياً للطرق والأودية. وبلغ عرضها من ساحل البحيرة إلى أرض العريضة غربي المدينة مباشرة ٢٠٠٠م، ويتراوح طولها من الشيال إلى الجنوب بين ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠، وامتدت المدينة فوق مصطبة من اللحقيات والانقاض والصخور البازلتية على بحيرة طبرية الغربي. وقد فرضت الطبيعة عليها اتجاهات النمو العمراني والشكل التنظيمي. فارتفاع التلال إلى الغرب والشيال الغربي والجنوب منها مباشرة، أجبرها على الامتداد بشكل طولي بمحاذاة الساحل وباتجاه الشيال والشيال الغربي وتخترق المدينة من الغرب إلى الشرق عدة أودية.

كانت تختر ق المدينة شوارع عريضة تمتد شرقاً بغرب، في حين امتد شارع رئيس باتجاه شهالي جنوبي، وأقيمت المحلات التجارية على جانبيه، وشكل بذلك السوق الرئيسة للمدينة. وقامت على جوانب الشوارع العريضة الأخرى بعض الحوانيت. وفي المدينة جامعان رئيسان، الأول جامع الجسر في الركن الجنوبي للمدينة، والثاني جامع الزيداني الركن الشهالي. وقد أقيم مسلخ جنوب المدينة شرق طبرية ـ سمخ الرئيسة. وامتدت بعض الشوراع العرضية باتجاه الغرب، لكن امتدادها كان قليلاً. وفي الوقت نفسه امتدت شوارع أخرى باتجاه الشهال بين الطريق الرئيسة التي تسير بمحاذاة الساحل متجهة إلى المطلة شهالاً، والطريق الرئيسة التي تربط طبرية بالناصرة وحيفا. وتعامدت على هذه الطريق الرئيسة شوارع عرضية.

وأنشيء في الجزء الشمالي الحديث من المدينة المستشفى الرئيس، إلى الشمال من مبنى الحكومة القديم في عهد الانتداب البريطاني.

وبشكل عام تقسم طبرية (قبل ١٩٤٨) إلى ثلاثة أقسام رئيسة من الشهال إلى الجنوب على النحو التالي:

الشريط الساحلي: يضم الاجزاء الرئيسة، كمحطة الزوارق في القسم الشيالي على ساحل البحيرة، ويجاورها جامع الزيداني. ويقوم على هذا الشريط الحي السكني اليهودي والمسلخ. وفي الجزء الجنوبي من هذا الشريط تقع الحيامات المعدنية.

- ٧ القسم الأوسط: يحاذي الشريط الساحلي، ويبدأ شهالاً بالمستشفى الرئيس وبعض مستشفيات الإرساليات الأجنبية، وكذلك مبنى الحكومة القديم، ثم تمتد السوق التجارية الرئيسة، وتتجمع حولها المنطقة السكنية الرئيسة التي كانت تشكل مع السوق، المدينة المسورة في الماضي، وإلى الجنوب من السوق التجارية والمنطقة السكنية، يقع جامع الجسر.
- ٣- القسم الغربي: يضم معظمه أرض المقاطع التي استخدمت لقطع حجارة البازلت السوداء من أجل البناء، ويشمل أراض العريضة التي استغلت في الزراعة ويحتوى على مدافن المدينة.

ويذكر أن معالم المدينة تغيرت، ولا سيما المنطقة الشمالية منها بعد عام ١٩٤٨، فقد قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بهدم الأحياء العربية، وطورت مستعمرة «كريات شمونة» التي أنشئت عام ١٩٢٠، وأقامت فيها الحدائق والمتنزهات العامة والفنادق السياحية والمباني الحديثة، وأنشأت حياً سكنياً جديداً على المرتفعات الغربية المطلة على حمامات طبرية المعدنية.

#### الخدمات والمرافق في طبرية:

كانت طبرية أيام العثمانيين مركزاً لمديرية طبرية التي أنشئت عام ١٩١١، وأقيمت فيها دار للحكومة وست مدارس وفندق ومستشفى ومعصرة زيتون. وفي أيسام الحرب العالمية الأولى كان فيها مدرستان رسميتان، واحدة للذكور وأخرى للإناث، وست مدارس لليهود، وثلاث مدارس أخرى تابعة للإرساليات الأجنبية. ووجدت فيها ثلاث كنائس للمسيحيين وعشرة معابد لليهود، وجامعان كبيران للمسلمين.

اعتمد السكان على عين أبـوعيشة للتزود بمياه الشرب، وقد جرت إليها بالأنابيب، في حين استخدموا مياه البحيرة العذبة لجميع الأغراض الأخرى.

شكلت طبرية مركزاً تجارياً رئيساً في الغور السّمالي، فالسكة الحديدية جنوبي البحيرة تربطها بالغور وبحيفا عن طريق سمخ، والطرق المعبدة تربطها بصفد وبالقدس.



P. C. Sterner



كنيسة الفرانسيسكان

وتضم الضاحية الحديثة في طبرية «شهال غرب البلدة القديمة» حدائق عامة وفنادق فخمة ومباني حديثة. وفيها متحف محلي أقامه الصهيونيون في مسجد الجسر قرب شاطيء في الجنزء الجنوبي من المدينة ويوجد في طبرية ثلاثة مسابح كبيرة وعدد من الاستراحات السياحية. وفيها مستشفى للتوليد يخدم القضاء، وقد أشرفت عليه البعثة الارسالية الاسكتلندية أيام الانتداب البريطاني، وقد أنشأت فيها سلطات الاحتلال محطة لمراقبة الاشعاعات النووية، بعد عام 197٨.

وقد وجد الرحالة بير كهارت في طبرية أثناء رحلاته سوقاً تجارية تحتوي على ١٢ حانوت اللبيع بالمفرق. وذكر أن الأهالي يتعاملون بصفة رئيسة مع بلاد الغور ومنطقة صفد، وفي كل يوم إثنين يذهب أصحاب الحوانيت إلى الخان الواقع عند سفح جبل طابور (سمّي خان التجار) حيث يعقد سوق يدعى سوق الخان، وخبري فيه مقايضة بضائع البلدة بالمواشي. ويعمل الجزء الأعظم من أهالي طبرية (عندما زارها بير كهارت) بزراعة السهل الساحلي الضيق الواقع غربي البلدة ومنحدر الجبل الغربي ويروى ذلك السهل بمياه الينابيع.

## الفصل الثاني

## سكان طبرية

#### ١ \_ النمو السكاني:

يلاحظ المتتبع لتاريخ مدينة طبرية أنها ظلت فترة طويلة منذ نشأتها حامية للجند ومنتجعاً ترفيهياً وصحياً، ولما تم اختيارها بعد الفتح الاسلامي عاصمة لجند الأردن، غدت أيضاً مركزاً إدارياً. وقد ارتبط نمو عدد سكان طبرية إلى حد كبير لهذه الوظائف الثلاث التي جذبت إليها السكان من مناطق أخرى مجاورة. وتوضح بقايا المباني العامة التي وجدت في حفريات بعض المواقع حول المدينة أن السكان كانوا يعدون في الماضي (خاصة في العهد الإسلامي) أكثر بكثير من سكان طبرية في الوقت الحاضر. وربها بلغ عدد السكان في تلك الفترة ٢٥٠، ٣٥ نسمة، وقد يعزى ذلك إلى:

أ ـ العوامل الطبيعية: وتتمثل في المناخ الدافيء الملائم لزراعة بعض المحاصيل ووجود الينابيع الحارة بجوار المدينة مباشرة، إذ كانت تلك الينابيع سبباً في جذب الراغبين في الاستشفاء من فلسطين وبلاد الشام الأخرى. ويضاف إلى ذلك توافر الأساك بكشرة في بحيرة طبرية، وتوافر الأراضي الخصبة ذات التربة البركانية الصالحة للزراعة.

ب ـ العوامل البشرية: ضمت القلعة التي بناها الرومان عدداً كبيراً من الجند وأسرهم، وعمل جزء من السكان في خدمة زائري الحيامات المعدنية. وعزز مكانة المدينة أيام الفتح الإسلامي

أنها اختيرت عاصمة لجند الأردن فأصبحت أكثر مراكزه النشطة تجارياً وإدارياً.

وكانت العوامل الطبيعية مع العوامل البشرية سبباً في استقرار السكان في هذه المنطقة، حيث تطورت صناعة حفظ الأسهاك للتسويق والتصدير، ونشطت الحركة التجارية، وازدهرت أيام الرومان صناعة الخمور، وتعد أراضي الحطام البركاني الواقعة غرب المدينة من أفضل البترب لزراعة أشجار العنب. وقد استخدمت الصخور البازلتية المنتشرة حول المدينة في البناء. وتوجد شهال غرب المدينة منطقة تسمى المقاطع، كانت تصدر منها حجارة البناء إلى منطقة السهل الساحلي الفلسطيني.

ولا تتوافر معلومات دقيقة عن عدد سكان المدينة في العصور الماضية. وقد نزل اليهود طبرية عام ١٥٦٠م بعد أن سمح لهم بذلك السلطان سليهان القانوني عاشر السلاطين العشهانيين، وكانت علاقتهم بأهلها الأصلين حسنة في بادىء الأمر، لكنها أخذت تسوء في العهد البريطاني، عندما نمت فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وقد أعطى كثير من المؤرخين والرحالة الذين زاروا المدينة تقديرات مختلفة لعدد سكان المدينة، ففي عام ١٧٨٥م قدر فولني الذي زار المنطقة أن في طبرية ما يقرب من (١٠٠) أسرة، وذكر الرحالة بيركهارت الذي زار المدينة عام ١٨١٦ أن عدد سكانها يبلغ نحو (٢٠٠٠) نسمة ربعهم من اليهود. وأورد كارمون تقديراً لعدد السكان في طبرية عام ١٨٧٥ بـ(٣٠٠٠) نسمة نصفهم من اليهود ونصفهم من العرب. أما بوست فقد قدر عدد سكان طبرية بـ(٣٠٠٠ ـ ٢٠٠٠) نسمة نصفهم تقريباً من اليهود في عام ١٩٠١ (جدول رقم ٢).

ورغم عدم وجود بيانات أساسية عن السكان، من حيث الزيادة الطبيعية والهجرة، فإن استخدام معدل الزيادة السنوية للسكان، يعد الوسيلة الوحيدة التي تمكن من التعرف على مدى التغير الذي طرأ على نصو سكان المدينة منذ مطلع هذا القرن. وقد بلغ معدل الزيادة السنوية لسكان طبرية بين ١٩٠٨ و١٩٢٢ نحو ١٨٠٨ بالألف.

جدول رقم (۲) تطور نمو سکان طبریة )۱۷۸۵ ـ ۱۹۶۵)

| المصدر                                                                                                                                      | السنة                                | عدد السكان (نسمة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فولني (تقدير)<br>بيركهارت (تقدير)<br>بوست (تقدير)<br>الكتاب السنوي لولاية بير وت<br>تعداد فلسطين الرسمي الأول<br>تعداد فلسطين الرسمي الثاني | 17.0<br>17.1<br>19.1<br>19.4<br>19.7 | A, · · ·<br>£, · · · - \(\tau, \cdot |
| الدباغ وغيره (تقدير)<br>الدباغ (تقدير)<br>التعداد الاسرائيلي                                                                                | 1988                                 | 11,71.<br>0,077<br>77,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

وارتفع هذا المعدل إلى ٢٤ بالألف للفترة الواقعة بين التعدادين الرسميين المعدل الله ١٩٣١ و ١ المعلومات و ١٩٤٥ و و ١ المعلومات التي أوردها المؤرخون والباحثون حول سكان طبر يقيتضح أن الزيادة الطبيعية في المدينة كانت مرتفعة ، خاصة إذا علمنا أن معظم سكانها من المسلمين واليهود (قبل عام ١٩٤٨) ومعروف عن هاتين الفئتين معدلات الإنجاب المرتفعة . وذكر أحد المؤلفين أن سن الزواج مبكر جداً مما يؤ دي إلى زيادة في المواليد . هذا إلا أن تقدم الحدمات الصحية بسبب وجود الإرساليات الأجنبية التي كانت تقدم الجدمات الصحية ، وكذلك انتشار التعليم العام والخاص حيث وجدت إلى جانب المدارس الحكومية مدارس خاصة لليهود والمسيحيين؛ أدى إلى تخفيض في معدل الوفيات المرتفع بسبب الأوبئة ، ولا سيها في الثلاثينات من هذا القرن ، اذ انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من ١٩٢٥ بالألف إلى ٧٥ بالألف للفترة من ١٩٣١ - ١٩٤١.

أما الهجرة فقد أدت دوراً هاماً سلبياً وإيجابياً في نموسكان طبرية ، سواء أكانت هجرة اليهود إليها ، أو تهجير سكانها العرب القسري . فمنذ أن سمح السلطان سليهان القانوني لليهود بالاستيطان في طبرية في منتصف القرن السادس عشر الميلادي ، بدأت أعدادهم تتزايد ، لكن لا توجد بيانات موثوقة عن عددهم حتى القرن التاسع عشر ، باستثناء ما ذكر في بعض المصادر من أن عددهم في عام ١٨٣٩ قد بلغ ٢٠٠٠ نسمة ، وفي القرن التاسع عشر وردت تقديرات مختلفة حول عدد اليهود في المدينة ، ومنها أن بيركهارت سنة ١٨١٢م جعلهم ربع سكان المدينة ، أى ألف يهودي حسب تقديره .

وفي تعداد ١٩٢١ بلغت نسبة اليهود ٢٤٪، لكن نسبة السكان اليهود في تعداد ١٩٣١ انخفضت إلى ٤٧٪ من مجموع سكان المدينة، تبعاً لتقديرات نوتشتين وجوركات، اللذان أوضحا أن هناك أخطاء في تسجيل السكان العرب في تعداد ١٩٢٢، وأوضح المؤلفان أن معدل الهجرة الصافية إلى طبرية كان ٦٪ من حجم السكان الاصليين بين عامي ١٩٢٢ و١٩٣١، ومن جهة ثانية كان نصف سكان طبرية عام ١٩٤٧ من العرب.

وطبرية من مدن فلسطين الأولى التي استقبلت المهاجرين بسبب وجود مركز ديني يهودي فيها. وتدل الأرقام السابقة على أن هجرة اليهود اليها ظلت مستمرة. لكن ذلك لم يقلل من حجم السكان العرب في المدينة، فقد قدر عدد سكانها في عام ١٩٤٥ بنحو ١١,٣١٠ نسيات من العرب واليهود، في حين قدر عدد سكانها عام ١٩٤٨، اثر النكبة وإجبار السكان العرب على مغادرة المدينة بنحو ٢٦٥,٥، كلهم من اليهود (أي نصف السكان تقريباً في ذلك العام). وتشير الأرقام إلى أن المدن الفلسطينية التي أجلي عنها سكانها العرب في عام ١٩٤٨ أعيد حشدها بالمهاجرين الصهيونيين، وكانت طبريا أولى تلك المدن، إذ ألف المهاجرون الصهيونيون الجدد ٤٦٪ من سكانها اليهود قبل حرب ١٩٦٧. وبلغ عدد سكانها الصهيونيون الجدد ٤٦٪ من سكانها اليهود قبل حرب ١٩٦٧. وبلغ عدد سكانها

## ٢ ـ تركيب السكان النوعي والتعليمي والمهني:

يتبين من بيانات ١٩٣١ الخاصة بالتركيب النوعي لسكان طبرية، أن نسبة

الذكور إلى الإناث في المدينة بلغت ٩٤ من الذكور لكل ١٠٠ أنثى. وكانت تلك النسبة ٩٧ عند السكان العرب و٩٢ عند السكان اليهود.

أما المستوى التعليمي في المدينة فكان مرتفعاً بدليل انخفاض نسبة الأمية إلى ٥٦٪ لمن هم فوق سنة الرابعة عشر حسب تعداد ١٩٣١، ويظهر ذلك في كثرة المدارس الخاصة في المدينة. ومن جهة أخرى بلغت نسبة المتعلمين ٤٩٧ بالألف منسكان المدينة (٧ سنوات فها فوق) في عام ١٩٤٣. وكانت نسبة الذكور ١٤٥٥ بالألف والإناث ٤٣٨ بالألف. وفي العام نفسه بلغت نسبة الذكور الملتحقين بالتعليم بين ٥ و١٥ عاماً (٥٥٪). في حين بلغت نسبة الإناث في فئة العمر نفسها بالتعليم بين ٥ وه ١ عاماً (٥٥٪). في حين بلغت نسبة الإناث في فئة العمر نفسها التي قدمتها المدينة لساكنيها. ويتضح ذلك من الجدول رقم (٣). وقد ارتفع عدد الطلبة العرب الملتحقين بالتعليم الابتدائي في طبرية إلى ١٠٣٠ في العام الصدراسي ١٩٤٧ / ١٩٤٨. وكان لليهود في طبرية عام ٢٤ / ١٩٤٣، ست مدارس التحق بها في العام نفسه ١٥٨ طالباً وطالبةً.

جدول رقم (٣) الطلبة العرب الملتحقون بالتعليم في مدارس طبرية الابتدائية في العامين ٣٧/ ١٩٣٨ و٢ ١٩٤٣، ونسبتهم الى السكان العرب في سن التعليم ٥ ــ ١٥ عاماً.

| / من عدد<br>السكان   | / من عدد<br>المجموع السكان |          | المدارس غير الحكومية |            | المدارس الحكومية الابتدائية |                    |
|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|------------|-----------------------------|--------------------|
|                      | ٥ ـ ١٥ عاما                | بنات     | بنين                 | بنات       | بنين                        | السنوات            |
| % <b>.</b> 0Y<br>%Y• | -                          | 47<br>A1 | ۸<br>۳۱              | 7£1<br>71A | 1                           | 1947/47<br>1954/57 |

ويلاحظ في تركيب السكان المهني أن سكان طبرية اعتمدوا في معيشتهم على النزراعة والصيد. وامتلك بعضهم النزوارق لصيد الأسهاك من البحيرة، وعمل بعضهم في الأعهال الزراعية. وكان نحوربع السكان العاملين يعملون في الموظائف الإدارية والتعليمية والصحية في المدينة، إلى جانب اعتهاد جزء من السكان في معيشتهم على الخدمات السياحية والترفيهية. واعتمد جزء ضئيل من السكان اليهود على التجارة، في حين اعتمد كثير ون منهم على المعونات التي كانت تأتيهم من الصندوق القومي اليهودي في أوروبا. وقد تبدل هذا التركيب المهني بعد احتلال الصهيونيين لفلسطين علام ١٩٤٨ فأصبحت السياحة هي الوظيفة الرئيسية في المدينة.

## ٣ ـ أعلام طبرية:

من الأعلام المشهورين الذين ينسبون إلى مدينة طبرية معاوية بن عبد الله بن يسار الأشعري (٧١٨ ـ ٧٨٦م). وقد كان كاتباً ووزيراً للخليفة المهدي والد الخليفة هارون الرشيد. ومنهم كذلك زرعة بن موسى أبو العلاء الطبراني، برز في القرن السادس الهجري، كشاعر وكاتب وقد عمل عند أمراء بني منقذ قرب المعرة في شهالي سورية وقام بتخطيط الشام. ومن علماء طبرية الذين حملوا مشاعل العلم ودرسوا وأفتوا وانتفع الناس بعلمهم وفضلهم في القرن الثالث عشر الشيخ محمد الطبري مفتي طبرية. أما في القرن الرابع عشر فقد برز الشيخ عبد اللطيف الفاهوم الأزهري قاضي طبرية والشيخ عبد السلام الطبري الأزهري مفتي طبرية.

ومن مشاهير طبرية الشيخ سعيد الطبري وصدقي الطبري ونايف الطبري ونايف الطبري والشيخ محمد حسن جورية وكذلك عبد القادر خرطبيل (أبوشيبان) وهو من أغنى سكان طبرية في ذلك الوقت.

ومن أشهر أعلام طبرية سليمان بن أحمد الطبراني، أبو القاسم (٢٦٠ ـ ٢٦هـ، ٨٧٣ ـ ٨٧٢ من الطبراني نسبة إلى مدينة طبرية حيث يقال أنه ولد بها. ويقال أنه ولد بعكا. وعلى كل فقد كان أبوه مقيماً بطبرية من قبل، وكان رجلاً من أهل الحديث والتصوف.

طلب سليمان العلم بإشراف أبيه في وقت مبكر، وكان له من العمر إذ ذاك ثلاث عشرة سنة. واصطحبه أبوه إلى القدس فكانت هذه الزيارة فاتحة رحلة علمية واسعة امتدت زهاء ثلاثين سنة لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأحاديث النبوية ومصنفاتها سماعاً من الشيخ أو قراءة عليهم.

وكان أن امتدت رحلته في أرجاء فلسطين أربع سنوات (٢٧٤ ـ ٢٧٧ هـ/ ٨٨٧ ـ ٩٨٩م) زار خلالها حواضر العلم في بلده، فسمع الحديث في طبرية، وبيت المقدس، والرملة وعكا، وقيسارية وأرسوف، ويافا، وعسقلان، وغزة. كها دخل قرى سجلين، وعجس، وحندرة من نواحي عسقلان، ورمادة الرملة، للغرض نفسه.

ثم رحــل في سنتي ٢٧٨ و٢٧٩ هــ/ ٨٩١ و٨٩ م في سائــر بلاد الشــام فزار ثلاثاً وثلاثين مدينة وقرية في الداخل والساحل ومنطقة الثغور في الشمال.

ثم كان بمصر سنة ٢٨٠هـ /٨٩٣م ودخل دمياط والجيزة وقلزم (القريبة من مدينة السويس حالياً).

ورحل إلى الحجاز واليمن فزار مكة والمدينة سنة ٢٨٣هـ/ ٢٩٦م، ثم صنعاء سنة ٢٨٤هـ/ ٢٨٧م. ويبدو أنه قفل راجعاً من اليمن إلى مصر ثانية سنة ٢٨٥هـ/ ٨٩٨م.

ثم ارتحل إلى العراق فمكث في بغداد سنتي ٣٨٧ و٢٨٨هـ/ ٩٠٠م، وزار الأهواز التي كانت من أكثر المراكز الثقافية تألقاً في العالم الإسلامي .

ثم واصل الرحلة إلى المشرق فنزل أصبهان سنة ٢٩٠٠ / ٢٩ م ولكنه ما لبث أن خرج منها ليعود اليها ثانية في سنة ٣٠٠هـ/ ٢٩ م عازماً على الاستقرار فيها وقضاء بقية حياته ينشر الحديث النبوي ويرحل إليه طلاب العلم من الأقطار. ولا ريب في أن اختياره هذه المدينة مجالاً لنشاطه العلمي الكبير إنها عبر عن وحدة الفكر والثقافة في اقطار العالم الإسلامي يومئذ. فقد كانت أصبهان آنذاك مركز نشاط حضاري كبير هيأه لها الأمن الذي كانت تنعم به، على حين كانت حواضر الحجاز والعراق والشام مسرحاً لاضطراب عنيف بسبب غارات القرامطة بين حين وآخر. وقد نالت طبرية نصيبها من الكوارث حين اجتاحها القرامطة سنة حين وآخر. وقد نالت طبرية نصيبها من الكوارث حين اجتاحها القرامطة سنة

توفي أبو القاسم الطبراني عن عمر بلغ مئة عام وعشرة أشهر، ودفن إلى جانب قبر الصحابي حممه الدوسي بباب مدينة أصبهان.

تميز الطبراني بظاهرة قيمة هي اتساع فترة نشاطه العلمي التي بلغت تسعين عاماً قضى ثلاثين منها في الرحلة والطلب، وبقي بعد ذلك محدثاً ستين سنة. وترتب على ذلك كثرة مشيخته واتساع روايته وضخامة إنتاجه.

لقد ادرك برحلته الواسعة مشيخة عظيمة، وبلغ في سمعة الرواية وضخامة الإنتاج، وكان عدد مصنفاته زهاء تسعين كتاباً ما بين سفر كبير في عدة مجلدات وجزء صغير من بضع ورقات. ثم أنه روى القراءات عن علي بن عبد العزيز البغوي، كما روى عدداً من الكتب في الحديث من تصنيف غيره، يضاف إلى ذلك عمله الدائب في مجال الحديث.

ومن الطريف أن اهتم بنو المقدسي \_ أسرة من فلسطين استوطنت دمشق منذ القرن السادس الهجري وأنجبت عدداً من المحدثين البارزين \_ اهتم هؤلاء وعدة من المحدثين الشاميين بحديث الطبراني فارتحل عدد منهم خلال النصف الشاني من القرن السادس الهجري إلى أصبهان فاستجازوا من بقايا المشيخة لهم ولأقاربهم، وجلبوه معهم إلى الشام، ورووه، ونشروه.

لكن المؤسف أن القسم الأكبر من مصنفاته أصبح الآن مفقوداً. ويبدو أن بعضها قد فقد منذ زمن بعيد. كما أن الباقي من تراثه ما زال معظمه مخطوطاً لم ينشر على الناس، وحتى المطبوع من كتبه لم يستوف شروط النشر العلمي.

ولا ريب في أن أجل أعمال الطبراني هو المعاجم الثلاثة. وقد اشتهر بها فلا يكاد يذكر اسمه إلا مقروناً بها. وقد كانت فيها يظهر حصيلة علمه وخاتمة إنتاجه في الوقت نفسه.

انتخب أبوبكر أحمد بن موسى بن مردوية (ت ١٩٦هم/ ١٠٥م) من حديث شيخه الطبراني عدة أجزاء وصلت بعض منها برواية أبي نعيم الأصبهاني عن الطبراني. ورتب علي بن بلبان الفارسي المصري (ت ١٣٣٨هم / ١٣٣٨م) المعجم الكبير للطبراني ترتيباً جديداً على أبواب الفقه، وكتابه مفقود. وانتقى شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨هم/ ١٣٤٧م) مختارات من المعاجم الثلاثة بقي بعض منها.

ثم قام على بن أبي بكر الهيشمي المصري (ت ١٩٠٨ه/ ١٤٠٤م) بالعناية بمعاجم الطبراني فجرد زوائد المعجم الكبير على الكتب الستة ورتبها على أبواب الفقه في كتاب سهاه: «البدر المنير في زوائد المعجم الكبير» في ثلاثة مجلدات، وهو مفقود. ثم قام بالعمل نفسه في المعجمين: الأوسط والصغير في كتاب سهاه: «مجمع البحرين في زوائد المعجمين». وهو كتاب نفيس منه قطعة في المكتبة المطاهرية بدمشق ونسخة كاملة في مكتبة الحرم المكي. ثم جمع زوائد المعاجم الثلاثة إلى زوائد مسانيد أحمد وأبي يعلي الموصلي وأبي بكر البراز في كتاب واحد عذوف الأسانيد مع الكلام عليها بالصحة والحسن والضعف، وسهاه: «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» وقد طبع في بير وت سنة ١٩٦٧ طبعة حديثة متقنة.

ان معظم الباقي من كتب الطبراني، توزعت مخطوطات مكتبات القسطنطينية والمكتبة الظاهرية بدمشق، وذلك مما آل اليها من وقف بني المقدسي المذكورين آنفاً. وشيء يسير تناثر في مكتبات برلين، ولندن، وباريس، والرباط، وسوهاج، وحيدر آباد. وقد قام معهد المخطوطات العربية في القاهرة بتصوير قسم كبير منها.

# الفصل الثالث

# بحيرة طبرية

## الموقع والاسم:

بحيرة طبرية جزء من مجرى نهر الأردن، وقد سميت بهذا الاسم بعد بناء مدينة طبرية على ساحلها الغربي، وكنانت تسمية المدينة نسبة الى اسم الامبراطور الروماني طيباريوس كها ذكرنا سابقاً. يطلق على البحيرة اسم بحر الجليل أحياناً لوقوعها في الطرف الشرقي لأقليم الجليل. وكانت تسمى قديها بأسهاء متنوعة، مثل بحر كيناريت (Lake Kinneret) نسبة الى مدينة كيناريت التي كانت على ساحلها في النزمن القديم، وبحيرة جنيساريت (Lake of كانت على ساحلها في النزمن القديم، وبحيرة جنيسارية (Gennosar) المشهور بالحدائق الملكية المحيطة بقصر الحاكم الروماني هير ود على البحيرة وسميت في زمن «بلايني» باسم بحيرة ترشيحة نسبة إلى المدينة التي كانت في الطرف الجنوبي للبحيرة.

# نشأة البحيرة :

ترتبط نشأة البحيرة بنشأة بحيرات وادي الأردن في عُصْرُ ألبلايستوسين الأسفل. وقد اتصلت مجموعة بحيرات وادي الأردن خلال العصر المطير فيها عرف بالبحيرة الأردنية القديمة، التي امتدت من بحيرة معنوف الأردنية القديمة، التي امتدت من بحيرة معنوف التي عرفت أيضاً باسم بعرة اللسان نسبة إلى رسوباتها المعروفة، قدرت بنحو ١٠٠، ٣كم . وفي عصر البلايستوسين الأعلى بدأت هذه البحيرة تنكمش بفعل التبخر وانخفاض التربة البلايستوسين الأعلى بدأت هذه البحيرة تنكمش بفعل التبخر وانخفاض التربة

بعـد أن سادت ظروف الجفـاف، وأخـذت تفقد خلال جفافها ٣٠٠ ، ٤ مليون م سنوياً في المتوسط، على أساس أن معدل التبخر السنوي بلغ آنذاك ١٣٠ سم .

تعد بحيرة طبرية من مخلفات بحيرة اللسان، أحاطت بموضعها المتكون من حوض انهدامي (انكساري)، عتبة بازلتية تألفت من تدفقات المهل البركاني (اللافا) المتراكم في وادي الأردن بين حوضي طبرية الحولة. وكانت تحيط بهذا الحوض حافة تألفت من رواسب طميية لدلتا نهر اليرموك في الجنوب، بالإضافة إلى حافتي الجليل والجولان المطلتين على حوض بحيرة طبرية من الغرب والشرق.

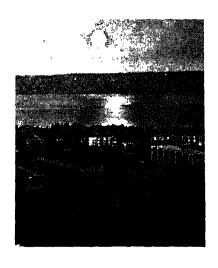

بحرية طبرية كما ترى من الجولان

وكان هذا الموضع الحوضي عاملًا هاماً في الاحتفاظ ببعض مياه بحيرة اللسان، إلى جانب صلاحه لتجمع المياه المنحدرة إليه. من جهة أخرى، فإن وجود صدع (انكسار) مختف ممتد في قاع بحيرة طبرية بموازاة شاطئها الغربي، عرض قاع البحيرة للهبوط حتى أصبح منخفضاً حوضياً تتجمع فيه المياه.

والعتبة البازلتية المذكورة هي خط تقسيم مياه بين بحيرتي طبرية والحولة . أي أن حوض طبرية كان مستقالًا عن حوض الحيولة . ومن المعتقد أيضاً أن نهر اليرموك القديم كان يصب في حوض طبرية ، فإن دلتاه كونت سهلًا مرتفعاً جنوب

بحيرة طبرية، ينحدر من الشرق إلى الغرب انحداراً تدريجياً. وعندما تعرض حوض بحيرة طبرية للهبوط، بفعل الحركات التكتونية على جانب خط الصدع (الانكسار) الموازي لشاطىء البحيرة الغربية، اضطر الرافد الشهالي للبحيرة (وهو ما يعرف الآن بالمجرى الأوسط لنهر الأردن) أن يجدد شبابه بتعميق بجراه والحفر تراجعياً لهبوط مستوى أساسه، وقد جاهد بصعوبة بالغة لتكوين بجرى خانقي في العتبة البازلتية، حيث تم اتصاله بالرافد الجنوبي لبحيرة الحولة في عملية أسر نهري. وبذلك نجحت الحركات التكتونية، وعمليات النحت والتعرية في تمهيد السبيل أمام ما يعرف بنهر الأودن للوصول إلى بحيرة طبرية في أواخر عصر البلايستوسين وأوائل عصر الهولوسين.

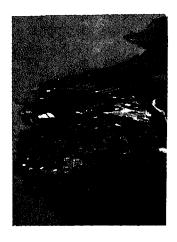

ضفة بحيرة طبرية

وقد نتج عن ارتفاع مستوى المياه وعمل الأمواج المستمر توغل المياه والدفاعها عبر الشاطىء الجنوبي الذي امتد جزؤه الغربي في بروز نحو الجنوب بحيث أصبح شكل البحيرة أقرب إلى شكل الكمثرى منه إلى شكل المستطيل. وما زال هذا الشاطىء الجنوبي لبحيرة طبرية يتقدم نحو الجنوب لأن معظم الحافة السهلية الواقعة جنوب البحيرة، يتكون من إرسابات الطمي ومارن اللسان اللينة التي يمكن نحتها ونقلها بسهولة.

وما يدل على تقدم الشاطيء الجنوبي لبحيرة طبرية نحو الجنوب انغمار بعض المنشآت التي بنيت بعيداً عن البحيرة كمخلفات مدينة بيت يراح الكنعانية القديمة. ويمكن مشاهدة آثار مباني هذه المدينة الكنعانية وتحصيناتها وقد غمر بعضها بالمياه كذلك أصبحت أشجار الموز، التي زرعت أصلاً بعيداً عن البحيرة، ترتطم بمياه البحيرة، وغمرت مياه البحيرة جذوع بعض أشجار الكينا التي زرعت فيا مضى بعيداً عن الشاطىء الجنوبي.



اشجار النخيل في طبرية

ان معدل امتداد الشاطىء الجنوبي لبحيرة طبرية، بفعل نشاط الأمواج يتراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم في السنة، أي أن طول البحيرة ازداد بمرور ثلاثة أرباع القرن حوالي ٢٠,٠٠ م، وبذا قدّر عمر البحيرة بنحو ٠٠٠, ٢٠ سنة، وافترض ان الخط الأصلي للشاطيء الجنوبي كان يقع إلى الشال من الخط الحالي بنحو ٢ كم.

# المظهر الجغرافي للبحيرة:

البحيرة ذات شكل بيضي غير منتظم، يشبه القيشار أو الكمثرى، تبلغ مساحتها ١٦٥ كم، وأكبر طول لها ٢٣ كم، وأعظم عرض لها ١٤ كم. يتدرج

انخفاض مستوى سطح مياهها من ٢٠٩ إلى ٢١٤ دون مسترى سطح البحر الأبيض المتوسط، وذلك حسب الفصول وكميات الأمطار السنوية. وتقع أعمق أجزاء البحيرة على مستوى ٢٥٤م دون مستوى البحر، وذلك بالقرب من وسط البحيرة وفي الجزء الشمالي الشرقي منها.

تسود ظروف مناخ السهوب في منطقة بحيرة طبرية، ويتأثر المناخ بالعامل الطبوغرافي، وبعامل القرب من تأثير البحر المتوسط، إذ لا تزيد المسافة في خط مستقيم بينها عن ٥٠ كم. ودرجات الحرارة مرتفعة خلال معظم أيام السنة نظراً لانخفاض المنطقة عن سطح البحر، ووصول الأنسمة البحرية إليها خالية من المرطوبة الملطفة، ودفيئة نسبياً، بسبب نزولها من الحافات الجبلية الغربية لوادي الأردن في حالة تضاغط واندفاع. ويبلغ معدل درجة الحرارة في آب ٣١ م وفي كانون الثاني ١٤ م م لذلك تنجح زراعة المحاصيل المدارية الحارة كالموز والحضر.

والمنطقة مفتوحة نسبياً للرياح الغربية والجنوبية الغربية رغم وقوعها في ظل المطر. وتؤثر بحيرة طبرية نفسها في المنطقة المجاورة لها بدورة نسيم بحيري محلي. وتتعرض لهبات متقطعة من الرياح القوية القادمة أصلاً على شكل نسيم بحري من البحر المتوسط، والهابطة إلى المنطقة من الحافات الجبلية لوادي الأردن، والمتحولة بعد هبوطها إلى رياح دفيثة جافة تتفاوت سرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم في الساعة. فآليتها شبيهة بآلية رياح (الفوهن)، على مقياس صغير. وتتخذ شكل الروبعة المترابية العمودية التي تدور حول نفسها أثناء تقدمها نحو البحيرة سببه اضطراب مياه البحيرة وارتفاع حركة أمواجها، وتتعاقب فترة هبة هذه الرياح فترة سكونها وتدوم بضع دقائق، ويستمر هذا التعاقب حتى المساء، حين يسود الهدوء المتام قبيل الساعة الحادية عشرة مساء.

ان عواصف البحيرة معروفة لدى سكان المنطقة منذ زمن قديم. وهي مصدر خطر على قوارب الصيد الصغيرة، لذا فإن الصيادين يتجنبون الصيد في الأجزاء الغربية من البحيرة، حيث تتعرض هذه الاجزاء، لقربها من الزوايا الجبلية، إلى اندفاع الرياح نحوها. ويتجنبون الصيد من بعد الظهرحتى المساء. وتندفع نحو البحيرة في فصل الشتاء أحياناً رياح قوية مطيرة مسببة ارتفاع

أمواجها. وتتراوح كمية المطر السنوي على البحيرة ومنطقتها ما بين ٣٥٠ و٠٠ ملم. ولا يتعدى مجموع الأيام المطيرة ٥٠ يوماً في السنة. وتسقط الأمطار على شكل زخات قوية خلال فترات قصيرة في الغالب. وترفع البحيرة نسبة الرطوبة في هواء المنطقة المحيطة بها، إذ يبلغ المعدل السنوي للرطوبة النسبية نحو 70٪.

ويساهم هطول الأمطار في تزويد البحيرة بمياه يقدر معدلها السنوي بنحو مهدل ما في حين يساهم نهر الأردن بتزويد البحيرة بمعدل سنوي من الماء يصل إلى ٥٦٠ مليون م، وتزودها المجاري المائية الأخرى التي ترفد البحيرة بنحو ١٣٥ م، وبذلك يبلغ معدل الواردات السنوية لبحيرة طبرية ٧٦٠ مليون م، والمعلوم أن معدل كمية المياه المتبخرة من البحيرة يصل إلى ٧٧٠ مليون م سنوياً. فنتيجة صافي الموازنة المائية للبحيرة، وجود فائض سنوي يبلغ ٤٩٠ مليون م، يخرج من البحيرة عن طريق نهر الأردن.

ومياه البحيرة ضاربة إلى الملوحة ، بسبب الأملاح الذائبة في نهر الأردن والمجاري المائية الأخرى التي تصب فيها ، وبسبب وجود بعض الينابيع المائية المالحة في قاعها الغربي . ويساهم التبخر في تركيز الملوحة في مياه البحيرة ، حتى أن نهر الأردن يخرج من البحيرة بمتوسط ملوحة يبلغ (٣٥٠) جزءاً لكل مليون ، بعد أن كان متوسط ملوحتة قبل دخوله البحيرة (٢٠) جزءاً لكل مليون . ورغم قيام الصهيونيين بتحويل مياه الينابيع المالحة ، التي يقع بعضها خارج البحيرة وبعضها الأخسر داخلها ، في مصرف يجري إلى نهر الاردن ، ويخلص البحيرة من الماح كانت تضاف إلى مياهها ، رغم ذلك العمل الضار بمياه نهر الأردن ، ظلت مياه بحيرة طبرية تزداد ملوحة ، لأن الإسرائيليين يسحبون من البحيرة إلى السهل الساحلي الفلسطيني والنقب كميات كبيرة من المياه تزيد على مياه البحيرة ألى البحيرة من المياه تزيد تركيز الأملاح في مياه البحيرة .

وتتنبذبذب نسبة الملوحة هذه حسب فصول السنة، وكميات الأمطار الهاطلة، وكميات المساطلة، وكميات المسحوبة من البحيرة، ففي فصل الشتاء تنخفض نسبة الملوحة، في حين ترتفع في فصل الصيف، أو في سنوات الجفاف فتر اوح كمية الكلورين بين ٢٥٠ و ٢٥٠ مغ/ل.

تنتشر على الشاطيء الغربي للبحيرة رواسب صغيرة، ويضهر فيه ينبوعان هما: عين زاني وعين عايشة اللذان تجري مياهها عبر الصخور البازلتية المطلة على الشاطيء. وعلى مسافة ٢ كم إلى الجنوب من تل حوم، يكون الساحل الشهالي الغربي خليجاً صغيراً، يعرف باسم خليج الطابغة، حيث أقامت (اسرائيل) منشآت خاصة لسحب المياه من البحيرة إلى مشروع مياه الأردن ـ النقب. ويمتد هذا الخليج مسافة كيلومتر باتجاه الجنوب. وتوجد خمسة ينابيع في موقع خان منية، وهي ذات مياه دفيئة ضاربة إلى الملوحة. وإلى الجنوب من خان منية توجد عين التين في بداية سهل الغوير.



بحيرة طبرية

يمتد سهل الغوير إلى الجنوب من خان منية، وينحصر بين التلال البازلتية المتراجعة غرباً وشاطىء البحيرة شرقاً. وتجري فيه أودية عمود والربضية والحمام التي تروي الأراضي الزراعية في هذا السهل الخصيب الفسيح. وعند موقع مجدالا على شاطىء البحيرة ينتهي سهل الغوير المتسع ليبدأ سهل طبرية الساحلي الضيق بعض الشيء، حيث تتقدم مرتفعات الجليل نحو البحيرة. وتقع مدينة طبرية في منتصف هذا السهل الذي يستمر نحو الجنوب حتى نقطة خروج نهر الأردن من البحيرة. وسهل طبرية خصيب رغم ضيقه، وتخترقه مجموعة أودية صغيرة قصيرة شديدة الانحدار، وتوجد فيه ينابيع متعددة، بعضها بارد، وبعضها معدني حار. ولا يفصل موقع مجدالا بين سهلي الغوير وطبرية فحسب، بل يفصل بين الجزء الشهالي من الشاطىء المتجه شهالاً بشرق، والجزء الجنوبي المتجه جنوباً بشرق.

أما الشاطيء الشرقي للبحيرة فيتألف من سهل ساحلي ضيق محصوربين مرتفعات الجولان والبحيرة. وتخترق هذا السهل مجموعة الأودية القصيرة ذات الانحدار الشديد. ويتسع الجزء الشهالي للبحيرة مكوناً سهل البطيحة الذي يبلغ طوله نحو ٤ كم وعرضه نحو ٣ كم، ويشتمل على تربات شبيهة بتربات سهل الغوير، وهي تربات ثقيلة غنية بالمواد العضوية، اشتقت من الحجر الكلسي والحواري والبازلت. وأهم الأودية التي تنحدر من هضبة الجولان عبر سهل البطيحة، في طريقها إلى البحيرة، وادي الدورة ووادي الدالية. أما وادي السمك فإنه ينحدر من الجولان ويصب في الشاطيء الشرقي للبحيرة.

## أهمية البحيرة:

تعد بحيرة طبرية مصدراً هاماً بالنسبة إلى فلسطين. فهي خزان طبيعي للمياه المتجمعة في حوض البحيرة، ممتد على مساحة تربوعلى ١٦٥ كم٢. والبحيرة مصدر هام للثروة السمكية، وبيئة جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، وحد طبيعي بين سورية وفلسطين. وقد حصلت شركة روتنبرغ الكهربائية في عام ١٩٢٦ على امتياز من سلطة الانتداب البريطاني على فلسطين لاستخدام مياه نهر الاردن وبحيرة طبرية ونهر اليرموك في توليد الكهرباء، فأنشأت محطة كهربائية

على جسر المجامع، واستعملت بحيرة طبرية خزاناً للمياه، وبنت سداً على موقع خروج نهر الأردن من البحيرة لرفع المياه فيها. وسمح لروتنبرغ أيضاً بربط نهر اليرموك بالبحيرة عن طريق قناة تحويلية تمر من مثلث اليرموك.

وفي ربيع عام ١٩٦٤ انتهت (اسرائيل) من تنفيذ مشروع - النقب (المشروع المركزي) الذي تضع المياه بموجبه من بحيرة طبرية في قنوات عبر الجليل والسهل الساحلي، إلى النقب. وبذلك أصبحت بحيرة طبرية منذ ذلك الموقت خزاناً طبيعياً لتجميع المياه وتنظيم رفعها إلى خزان اصطناعي آخر، أقيم خصيصاً لهذا الخرض في منخفض البطوف، حيث تنقل المياه بعدئذ إلى السهل الساحلي والنقب. وتقدر الكمية المائية التي تسحبها (اسرائيل) من البحيرة لري النقب بحوالي ٤٠٠ مليون م سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك تزود البحيرة الأراضي الزراعية في منطقة سهل بيسان جنوبي البحيرة بالمياه عن طريق الأنابيب.

وتشتهر البحيرة منذ الأزمنة القديمة بكثرة أسهاكها وتنوعها. وقد لاحظ بعض الدارسين أن أنواعاً من الأسهاك، تعيش في البحيرة هي الأنواع نفسها التي تعيش في نهر النيل. وكان معظم صيادي الأسهاك قبل ١٩٤٨ من السكان العرب، خاصة من سكان مدينة طبرية، لكن الحال تغيرت بعد ذلك وأصبح الصهيونيون يستغلون البحيرة.

# الثروة السمكية في طبرية:

تشكل بحيرة طبرية إحدى أهم البيئات المائية الرئيسية للأسهاك في فلسطين وتنتمي أسهاكها إلى مجموعة أسهاك المياه العذبة وهي التي يتأثر وجودها وانتشارها بعوامل كثيرة أهمها نقاء المياه، ونسبة ملوحتها، ونوع الغذاء وكميته، ووجود المخابيء بين الطحالب والأحجار، ودرجات الحرارة القصوى والدنيا للمياه، وكذلك عمق المياه وسرعة جريانها ودرجة تركيز الكربونات الذي يشكل عاملًا مها لحياة الأسهاك.

وتعتبر بحيرة طبرية أهم مساحة مائية داخلية ذات مياه عذبة غنية بالأساك، مساحتها قرابة ٦٩٨، كم، وأكبر عمق لها يصل الى ٤٤م، وكتلة مياهها نحو ٢٣٦، ٤ مليون م. وتتميز مياهها بارتفاع نسبة الكلوريد بالقياس إلى

الكربونات، كما أن نسبة الصوديوم فيها أعلى من نسبة الكالسيوم. وهذه ميزات طبيعية لبحيرة داخلية ترتفع درجات الحرارة في منطقتها فيؤ دي ذلك إلى تبخر يرفع كميات الأملاح المحمولة اليها من المياه الصابة فيها. وتراوح حرارة مياه بحيرة طبرية بين ١٧° و ١٥° في الشتاء، وتبلغ ٣٠° في الصيف. علماً بأن درجة الحرارة ١٥° تظل ثابتة طوال العام على عمق ٢٠ م فما فوق. وتتغير نسبة الأوكسجين في مياه البحيرة فترتفع في فصل الشتاء وتنخفض في فصل الصيف. وأشهر أنواع السمك الموجودة في بحيرة طبرية منذ العهد الروماني سمك المشط (البلطي) والشبوط والسلور. ويوجد فيها أيضاً البلطي الزيلي الأخضر، والبلطي الجليسي والسبوط الكانس والشبوط اللونجيسبس، والكركور الأحمر والكابوتاداماسين، وتيجرس - الدجلة، وبلينيوس النهري، وتريستاميلا سكرا، وتريستاميلا سكرا،

وكانت بحيرة طبرية مصدراً هاماً لبيع السمك الطازج في طبرية وصفد والناصرة. ويذكر أحد أبناء المدينة أن هناك أكلة شعبية هي «الكوكلا» وهي عبارة عن سمك صغير ربيا سردين يطحن بعد تقشيره وسحب العظام منه ثم يطهى ويقدم مع الأرز. أما السمك المملح فكان يصدر إلى القدس ودمشق في العهد العثياني. وكانت الحكومة العثيانية تتقاضى خس المحصول من أصحابه، ولكن هذه الضرائب ألغيت عام ١٩٢٠، وأصبح الصيد مباحاً للجميع شرط الحصول على رخصة للصيد، عما أدى إلى ازدياد عدد الصيادين وارتفاع كمية ما يصطاد من أسياك إلى ٣٠٠ ـ ٣٥٠ طناً في السنة. لكن الحكومة عادة عام ١٩٣٥ فحددت عدد الأفراد المسموح لهم بالصيد، ثم حددت في عام ١٩٤٠ اتساع عيون الشباك المستعملة في الصيد لمنع انقراض الاسياك في البحيرة.

وكان جميع الصيادين من السكان العرب الذين بلغ عددهم عام ١٩٤٨ نحو ٢٠٠ صياداً توارثوا مهنة الصيد في أسرهم، وكانت نساؤ هم يساعدنهم في اصلاح الشباك. وكان اهتمام الصهيونيين بصيد السمك ضعيفاً، لكنه ازداد بعد عام ١٩٤٨، وارتفع عدد قوارب الصيد في البحيرة فارتفعت كمية السمك المصطاد إلى ٩٥٣ طناً عام ١٩٥١/ ١٩٥١. وأهم مراكز الصيد هي الشواطىء الشمالية والشالية الغربية والشواطىء الشرقية للبحيرة.

#### الأهمية السياحية للبحيرة:

ولا تقتصر أهمية البحيرة على ثروتها السمكية فحسب، بل تتعداها إلى أهميتها السياحية التي تدر دخلًا على سكان المدينة. وتتوافر المقومات السياحية التي تجعل بحيرة طبرية ومنطقتها المحيطة بها بيئة جاذبة للسياح، بفضل المقومات الجغرافية المتمثلة في مجال البيئة الطبيعية، إذ تحيط بمسطح البحيرة المائي السهول الخضراء والأودية الخانقية والجروف والمنحدرات الجبلية. وتعد مدينة طبرية من المشاتي الجيدة لدفء مناخها الشتوي ولقرب حماماتها منها، لذلك يؤمها آلاف السياح للاستشفاء بمياه ينابيعها المعدنية الحارة. وهناك المقومات التاريخية المتمثلة في المواقع الأثرية والتاريخية حول شواطىء البحيرة، وبخاصة شواطئها الشهالية الغربية، وهناك بعض الأماكن المقدسة والمزارات.

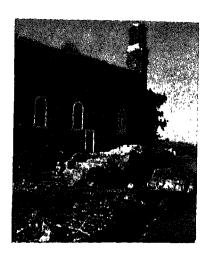

كنيسة القديس بطرس

وتستخدم أراضي أطراف البحيرة للأغراض الزراعية، وتتركز الزراعة في السهول المحيطة مثلها تتركز في قيعان الأودية المنحدرة إليها. وتتناثر الرقاع الزراعية أيضاً على مصاطب المنحدرات الجبلية المطلة على البحيرة، مما يفسح في مجال تنوع الإنتاج الزراعي. وتتفاوت المحاصيل الزراعية ما بين محاصيل بعلية تعتمد

على الأمطار ومحاصيل مروية تعتمد في ريها على المسيلات الماثية من الينابيع والأودية.

وتحف بعض القرى والمدن والمستعمرات بشواطىء البحيرة وأهمهامدينة طبرية وقرية سمخ ومستعمرة دجانيا، ويهارس السكان حرفاً مختلفة كالزراعة وصيد الأسهاك والصناعات الخفيفة والتجارة والخدمات وغيرها. وقد هاجر معظم السكان العرب من هذه المنطقة المعمورة نتيجة لاستيلاء (اسرائيل) عليها. أما الجانب الشرقي للبحيرة فأصبح بعد عام ١٩٤٨ منطقة منزوعة السلاح بين سورية و(اسرائيل)، وهويضم بعض القرى الزراعية التي هاجر سكانها منها. وترتبط المواقع المعمورة حول البحيرة بشبكة طرق تربطها بالمناطق الفلسطينية الأحرى. وكان يمر بسمخ خط سكة حديد الحجاز، الذي يربط درعا بحيفا عن طريق وادي البرموك وسهل مرج ابن عامر.

وقد برزت أهمية البحيرة السياسية عندما عيّنت الحدود بين سورية وفلسطين في اتفاقيات الحدود المبرمة عام ١٩٢٧ بين فرنسا وبريطانيا. فقد دخلت بحيرة طبرية داخل الحدود الفلسطينية لإرضاء الصهيونية العالمية التي كانت تمارس ضغطاً كبيراً على كل من فرنسا وبريطانيا أثناء تخطيط الحدود، لحملها على ضم معظم المصادر المائية إلى فلسطين، تمهيداً لسيطرة (اسرائيل) عليها. وعندما صمم جونسون في الخمسينات مشروعه الامريكي لاستثماء مياه نهر الأردن ورافده كان تصميمه مبنياً على أساس أن تكون بحيرة طبرية، التي وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد عام ١٩٤٨، خزاناً طبيعياً للمياه، تصبح معه الدول العربية المجاورة والمنتفعة من هذا المشروع تحت رحمة (اسرائيل)، ويكون المشروع تمهيداً للصلح بين العرب و(اسرائيل).

# الفصل الرابع

# معركة طبرية والاحتلال الصهيوني

## معركة طبرية ١٩٤٨ :

كان أكثر سكان طبرية عام ١٩٤٧ من اليهود. وكان عددهم نحو ٢٠٠٠، يهودي، بينهم عدد كبير من المحاربين المدربين. أما العرب فقد بلغ عددهم حسب إحصاء عام ١٩٤٥ نحو ٢٠٠٠، نسمة فقط، ولم يكن بين أيديهم يوم صدور قرار التقسيم شيء من السلاح. ولما نشب القتال بين العرب واليهود راح عرب طبرية يبحثون عن السلاح في كل مكان. وقد أرسلت إليهم اللجنة العسكرية من دمشق ٢٥ بندقية في مطلع كانون الأول ١٩٤٧، ثم اتبعتها في الشهر نفسه بست وثلاثين بندقية أخرى مع قليل من العتاد.

بلغ عدد المقاتلين في الاسبوع الأول من نيسان ١٩٤٨ زهاء ٥٠ عربياً مسلحين بالبنادق العادية وحدها، في مواجهة أعداد كبيرة من المحاربين الصهيونيين من مختلف المنظهات الإرهابية، ثم أخذ عدد المقاتلين العرب يزداد حتى بلغوا ماثة مقاتل. وتألفت في العاشر من نيسان لجنة قومية حملت المسؤولية، وقامت بتدبير شؤون الدفاع عن الأحياء العربية. وانتدبت اللجنة كامل الطبري ليكون قائداً للمناضلين. وقد قوى ذلك كله الروح النضالية عند الأهلين، وزادها قوة وصول عدد من المجاهدين من دمشق، يقودهم مناضل من أصل طبراني هو صبحي شاهين، ويحملون معهم بعض الرشاشات الخفيفة، ومدفع هاون واحد، لكن الذخيرة كانت قليلة.

كان القتال قد نشب عنيفاً بين العرب والصهيونيين واستمر من ١١ إلى

194/ 17 1 ثم تهادن الفريقان شهراً. وأخذ الصهيونيون خلال هذه الهدنة يستعدون. وبدأ الموقف يتأزم في الاسبوع الثاني من نيسان، فاستنجدت حامية طبرية العربية بمناضلي الناصرة، فأنجدهم هؤ لاء بمجموعة مختارة يقودها محمد العورتاني من ضباط الجيش الأردني، وبمجموعة أخرى يقودها دياب الفاهوم، وتبعتها قوة ثالثة عدتها 20 مناضلاً بقيادة المناضل أبو الرب، وصلت الى طبرية يوم 10 نيسان.

قدر عدد المقاتلين الصهياونيين في طبرية بالف مقاتل من يهود طبرية والمستعمرات المجاورة. وكانوا مسلحين بالأسلحة الآلية الحديثة، ولديهم كميات كبرة من الذخيرة.

بدأت المناوشات في الأسبوع الثاني من نيسان، وحاول الصهيونيون القيام. بهجمات محدودة، صدها المناضلون العرب ببسالة، وأبلوا بلاء حسناً ووقفوا سداً منيعاً في وجمه المهاجمين الأعداء، وردوهم على أعقابهم وظلوا يسيطرون على الموقف في الأحياء العربية. «ومن الأبطال المناضلين الذين صدوا الصهيونيين البطل عوض عامر الذي قاوم الصهاينة ثلاثة أيام متتالية مع رفاقه، ويذكر أحد أبناء المدينة أنه شاهد بأم عينه البطل عوض وهو يصد الهجوم عن المدينة».

ثم قام الصهيونيون في ليلة 10 - 17/ ٤/ ١٩٤٨ بهجوم كبير قوامه ٤٠٠ مقاتل، وقد قابلهم ٢٠٠ من المناضلين العرب. واستمر القتال حتى صباح ١٦ نيسان، حين تدخل الإنجليز فمنعوا التجول في المدينة، وأمروا بهدنة مدتها ثلاثة أيام. وطلبوا من رجال الهاغاناة مغادرة مراكزهم القريبة من المواقع العربية، لكن هذا الطلب ألغي بأمر حاكم المنطقة البريطاني ايفانس.

شن الصهيونيون في اليوم الثالث للهدنة، وقبل أن تنقضي، هجوماً مركزاً على الأحياء العربية، جندوا له قوات كبيرة جيدة التسليح. وقد اشتد القتال، إلى أن تغلب الصهيونيون على العرب المدافعين، واحتلوا فندق كروسيان الكبير المعروف، ومعظم البنايات الضخمة، ومنها بناية بنك باركليس، وسيطروا على جزء كبير من الأحياء العربية، وقتلوا عدداً من العرب. لكن مقاومة المناضلين العرب لم تتوقف، على الرغم من نقص النخيرة وتفوق العدو الكاسح عليهم عدداً وعدة. واستؤنف القتال صباح التاسع عشر من نيسان، ولم يدم طويلاً حتى عدداً وعدة. واستؤنف القتال صباح التاسع عشر من نيسان، ولم يدم طويلاً حتى

تمكن الصهيونيون من دخول الحي العربي والاستيلاء عليه.

وقد دب الذعر في قلوب أبناء المدينة، وكانت قد وصلتهم في العاشر من نيسان أنباء المذبحة التي نفذها الصهيونيون في قرية ناصر الدين، حين أحرقوا منازلها، وقتلوا الكثيرين من رجالها ونسائها وأطفالها. لذلك راح سكان طبرية يرحلون عن المدينة، يدفعهم إلى ذلك العدو الصهيوني، ويسهل لهم الأمر رجال الجيش البريطاني كها جرت العادة، ووفق ما رسم الطرفان من خطة لتهجير العرب وتفريغ المنطقة من سكانها. أما من تبقى من المقاتلين فقد انسحبوا إلى قرى المغار ولوبية وحطين في قضاء طبرية.

## الاحتلال والاستيطان الصهيوني في طبرية:

بقي السكان اليهود الذين وفدوا إلى المدينة على علاقة حسنة بسكانها العرب حتى بداية الانتداب البريطاني لفلسطين في عام ١٩٢٠، حين أخذت تحدث بعد ذلك التاريخ صدامات كثيرة بين السكان العرب واليهود في المدينة، وكانت أشدها أحداث ثورة ١٩٣٦ - ١٩٣٩م. وبعد إعلان التقسيم في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧ نشبت المعارك بين السكان العرب والمهاجرين الصهيونيين. وانتهت في نيسان ١٩٤٨ باستيلاء الصهيونيين على المدينة بمساعدة القوات البريطانية المرابطة فيها، والتي قامت بإجلاء السكان العرب إلى الكنائس والجوامع في مدينة الناصرة، فاندفع الصهيونيون إلى بيوت العرب ونهبوا ما فيها، وفي ١٩ نيسان من العام نفسه سلم البريطانيون المدينة إلى الصهيونيين. وكانت طبرية بذلك أول مدينة فلسطينية يسلمها الانكليز للصهيونيين، وقد هدم هؤ لاء أحياء طبرية العربية وأقاموا في مسجدها الجنوبي (جامع الجسر) متحفاً محلياً.

وعلى صعيد المستعمرات جددوا ووسعوا مستعمرة كريات شمونة، وأحاطوا المدينة بعدد من المستعمرات، أهمها «كنيرت، ويفنيئل، وروش بينا، وجسر بنات يعقوب»، واستمرت عملية الاستيطان التي بدأت منذ مطلع هذا القرن.

والجدول التالي (رقم ٤) يلخص عملية التوسع الصهيوني الاستيطاني في

منطقة طبرية ويوضح المدن والقرى الأصلية التي بنيت عليها المستعمرات الصهيونية.

جدول رقم \_ ٤ \_ تسلسل إنشاء المستعمرات الصهيونية في منطقة طبرية

| اسم الموقع العربي الذي<br>اقيمت عليه المستوطنة | النوع      | الاسم العبري<br>للمستوطنة | سنة<br>التأسيس |      |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|------|
| كفرريها                                        | مستعمرة    | يفنئيل                    | 19.1           | ١    |
| علانية / خربة الشجرة                           | مستعمرة    | ايلينيا                   | 19.7           | ۲    |
| الشجرة                                         | مستعمرة    | سجيرا                     | 19.4           | ٣    |
| عولم                                           | مستعمرة    | مناحسيا                   | 19.4           | ٤    |
| كفرريها/ الدبورية                              | مستعمرة    | بیت جان                   | 19.4           | ٥    |
| على شاطىء البحيرة عند سمخ                      | كيبوتز     | كنيرت                     | 14.4           | ٦    |
| مصبه                                           | كيبوتز     | متصبا                     | 19.4           | ٧    |
| سمخ/ على شاطىء البحيرة                         | كيبوتز     | جبعات كنيرت               | 19.9           | ٨    |
| سمخ/ أم اللجون                                 | كيبوتز     | دجانيا                    | 19.9           | 4    |
| سمخ/ أم اللجون                                 | كيبوتز     | دجانيا (أ)                | 19.9           | ١٠   |
| المجدل                                         | مستعمرة    | مجدل                      | 141.           | 11   |
| سمخ                                            | كيبوتز     | کنیرت (توسیع)             | 1919           | ۱۲   |
| سمخ                                            | كيبوتز     | دجانیا (ب)                | 144.           | 14   |
| سمخ                                            | مستعمرة    | اشدود يعقوب أ             | 1477           | ١٤   |
| سمخ                                            | مستعمرة    | اشدود يعقوب ب             | 1444           | ١٥   |
| خربة مدين/ قرن حصين                            | مستعمرة    | قرنية حطيم                | 1474           | 17   |
| العبيدية                                       | كيبوتز     | بیت زراع                  | 1414           | 14   |
| بي ملتقى نهر البرموك بنهر الأردن               | مشروع صناع | مشروع روتنبورغ            | 1444           | ۱۸   |
| العبيدية/بيت زرعه                              | كيبوتز     | أفيقيم                    | 1947           | 11   |
| الدلهيمة                                       | كيبوتز     | اشدود يعقوب               | 1988           | ٧,   |
| الدلهيمة                                       | كيبوتز     | اشدود يعقوب               | 1977           | 71   |
| مسحة                                           | كيبوتز     | مشهار هاشلوشا             | 1987           | 77   |
| المصبة/ حطين                                   | مستعمرة    | كفار حطيم                 | 1987           | 1 77 |

| اسم الموقع العربي الدي<br>اقيمت عليه المستوطنة | البوع   | الاسم العبر ي<br>للمستوطنة | سنة<br>التأسيس |    |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------|----|
| خان المنية/ غوير أبوشوشه                       | كيبوتز  | جنوسار                     | 1944           | 71 |
| سمخ                                            | كيبوتز  | شعار هاجولان               | 1940           | 70 |
| النقيب                                         | مستعمرة | عين قيب                    | 1440           | 77 |
| مخ                                             | كيبوتز  | مسعدا                      | 1944           | 77 |
| سارونة                                         | مستعمرة | شارونا                     | 1944           | ۲۸ |
| كفركيا/ شارونة                                 | مستعمرة | هازورعيم                   | 1949           | 44 |
| بوريّة                                         | كيبوتز  | بوريا                      | 1981           | ٣٠ |
| كفركها/ كفركنًا                                | كبيوتز  | بیت قشت                    | 1988           | ۳۱ |
| بورية                                          | مستعمرة | ا بوريا/ توسع              | 1989           | ٣٢ |
| لوبية                                          | كيبوتز  | لابي                       | 1989           | ٣٣ |
| سمخ                                            | سكنية   | تصميخ                      | 1900           | ٣٤ |

## الفصل الخامس

# قضاء طبرية

#### تحديد القضاء:

كان قضاء طبرية في العهد العثماني يعد واحداً من الأقضية الأربعة التي يتألف منها لواء عكا. كان هذا القضاء يضم في عام ١٣٢٢هـ/ ١٩٠٤م ٢٦ قرية من بينها وادي البيرة وسيدنا معاذ وعرب الصبيح والعدسية ويبًا ومسحة وسارونا وشعرة وعطوشة.

وفي عام ١٩١٠ بلغ عدد قرى القضاء ومزارعه ٣٠ وفي أواخر العهد المذكور بلغت ٢٧ وبعض البدو.

وفي أواخر العهد البريطاني كان قضاء طبرية يتألف من مدينة واحدة هي طبرية عاصمة القضاء ومن ٢٦ قرية وبعض القبائل العربية.

يقع قضاء طبرية بين أقضية صفد وعكا والناصرة وبيسان وبين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية.

وقرى القضاء هي: الدلهيمة، كفركها، كفرسبت، خربة الوعرة السوداء، لوبيا، معذر، المغابر، المنصورة، المجدل، المنارة، ناصر الدين، نمرين، سمخ، عيلبون، نقيب، غور أبو شوشة، حدثا، الحمة، السمكية، السمراء، الشجرة، الطابعة، العبيدية، عولم، ياقوق.

ومن قبائل القضاء البدوية:

١ التـ الويـة: كان عددهم في عام ١٩٢٢م (٣٢٢) نفـراً، وارتفـع العدد إلى
 ٦٢٣ نسمة في عام ١٩٣١ لهم ١٨٨ بيتاً.

- للسدود: كانوا يقيمون في الغرب من مستعمرة «مناحيا» في جوار خربتي
   الدير والمويلح. كان عددهم في عام ٢٩ ٢١م (٤٦) شخصاً.
  - ٣ ـ سرجونة: كانوا يقيمون في أراضي المنارة. نسبوا إلى الخربة المجاورة.
- ٤ المدارج: كان عددهم عام ١٩٣١م (٥٤) نسمة ولهم ١١ بيتماً ومعنى المدارج الكثير الأدراج للأشياء.
  - المشارقة: كانوا مستقرين في أراضي كفر سبت.
- ٦- الخرانبة: تمتد منازلهم إلى جهات «فراضية» من أعمال صفد بلغ عددهم في عام ١٩٣١م (١٤٤) نسمة وفي عام ١٩٣١ ارتفع العدد إلى ١٩٧٧ لهم ٣٤ بيتاً.
- ٧ ـ الكديش: استقروا بين «بورية» وبحيرة طبرية، والكديش الفرس غير
   الأصيار.

#### سكان القضاء (\*):

تطور سكان القضاء على النحو التالي:

١ ـ قدر عددهم في عام ١٩٠٤م (٨١٩٦) نسمة يوزعون كما يلي:

| المجموع              | إناث         | ذكور        |                 |
|----------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 744 <b>9</b><br>1404 | 4418<br>1144 | 7°70<br>YY8 | العرب<br>اليهود |
| ۸۱۹٦                 | £ £ £ ¥      | 4754        | المجموع         |

<sup>\*</sup> المصدر: الدباغ نقلًا عن كتاب ولاية بيروت / القسم الجنوبي لعام ١٣٢٢هـ.

# ٢ ـ وفي عام ١٩٠٨ ارتفع عدد السكان إلى ١٠٦٩٣ موزعين كما يلي:

| 7 <b>7・9</b><br>4978 | العرب<br>اليهود |
|----------------------|-----------------|
| 1-794                | المجموع         |

# ٣ ـ وفي أواخر العهد العثماني بلغ عدد سكان القضاء ١٤١٩٠ نسمة موزعين كما يلي :

| ۹۹۸۰ بینهم (۵۳۳ من البدو) | العرب   |
|---------------------------|---------|
| ۲۲۱۰                      | اليهود  |
| 1814.                     | المجموع |

# ٤ ـ وفي العهد البريط اني سنة ١٩٢٢ بلغ عدد سكان القضاء ٢٠٧٢١ نسمة يقسمون كما يلي :

| 7     | العرب<br>اليهود |
|-------|-----------------|
| 7.771 | المجموع         |

# ٥ \_ وفي عام ١٩٣١ ارتفع السكان الى ٢٦٩٧٥ نسمة كما يلي:

|                 | ذكور         | اناث                         | المجموع        |
|-----------------|--------------|------------------------------|----------------|
| العرب<br>اليهود | 7410<br>7411 | <b>1</b> ٣٧ <i>0</i><br>٣٨٦٤ | 1919.<br>VYA0  |
| المجموع         | 17777        | 1474                         | Y7 <b>9</b> V0 |

وللجميع ٦٠٩٣ يبتاً.

# ٦- وفي ١٩٤٥/٤/١ كان في القضاء ٣٩٢٠٠ نسمة ينقسمون إلى مايلي:

| ۲٦١٠٠                                  | العرب   |
|----------------------------------------|---------|
| ۱۳۱۰۰ (أي بنسبة ٢٢,٤٪ من مجموع السكان) | اليهود  |
| 447                                    | المجموع |

وها هي القرى الخمس الأولى بعدد سكانها في قضاء طبرية حسب إحصاءات ١٩٤٥/٤/١.

| ۳۳۳۰ عربياً | ويها   | سمخ                | ٠١         |
|-------------|--------|--------------------|------------|
| ۲۳۵۰ عربياً | ويها   | لوبيا              | _ Y        |
| ۲۱٤٠ عربياً | ويها   | المغار والمنصورة   | -٣         |
| ۱۸۷۰ عربياً | ء ويها | خربة الوعرة السودا | <b>- ٤</b> |
| ۱۲٤٠ عربياً | ويها   | غور أبو شوشة       | _ 0        |

وها هي القرى الخمسة الأقل سكاناً في القضاء حسب إحصاءات ١٩٤٥/٤/١

والجدول التالي (رقم ٥) يبين عدد سكان إقليم طبرية بكامله ونسبة العرب إلى اليهود:

جدول رقم \_ ٥ \_ سكان إقليم طبرية (بالألف)

| العرب                                |                            | اليهود                               | مجمـوع السكان                            |                                      | ٠¢                                           |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| النسبة المثوية<br>من مجموع<br>السكان | العدد                      | النسبة المثوية<br>من مجموع<br>السكان | العدد                                    | النسبة المثوية<br>من مجموع<br>السكان | السنة<br>العدد                               |
| ٣,٣<br>٣,٢<br>٢,٤<br>٢,٢             | 0,1<br>Y,4<br>11,7<br>10,0 | Y, 1<br>1, A<br>1, £<br>1, £         | 1 £ , £<br>T 0 , £<br>T A , £<br>£ A , 1 | 7,7<br>7<br>7,1<br>7,1               | 19,019EA<br>EW,W1971<br>E9,719VY<br>TW,719AY |

وتنامت كثافة أولئك السكان بالنسبة لمجموع أراضي الإقليم بازدياد بناء المستوطنات الصهيونية، والجدول رقم (٦) يوضح نمو الكثافة:

جدول رقم - ٦ - كثافة سكان اقليم طبرية

| الكثافة (لكل ١ كم) | السنة |
|--------------------|-------|
| ٣٨, ٢              | ١٩٤٨  |
| ۸٣,١               | 1971  |
| 40,7               | 1977  |
| ١٢٢                | 19.47 |

وفي عام ١٩٨٧ توزع السكان على تسعة وأربعين تجمعاً كبيراً وهاماً مختلفاً ما بين قرية وخربة ومستعمرة أو تجمع صناعي، ومن الملاحظ أن السكان اليهود وحدهم يتوزعون على خسة وأربعين تجمعاً من تلك التجمعات وكلها مستعمرات أنشئت قبيل وبعد قيام الكيان الصهيوني، بينها يتبقى العرب في التجمعات الأربعة الأخيرة وهي أماكن التواجد الكبيرة لهم عدا التجمعات الصغيرة.

ويأخذ الهرم السكاني لهؤ لاء السكان الشكل التقليدي لأي مجتمع ناشيء ونام، فنلحظ القاعدة الهرمية الواسعة ثم التقلص تدريجياً مع ارتفاع الأعمار، والجدول رقم (٧) يبين توزع السكان من إقليم طبرية حسب العمر.

جدول رقم ـ ٧ ـ التوزيع العمري لسكان إقليم طبرية سنة ١٩٨١

|           | - ,    |
|-----------|--------|
| الفئة     | السكان |
| ۱٤ _ ٠    | 72     |
| 14 - 10   | 71     |
| Y £ _ Y + | 00.,   |
| 79 _ 70   | 04     |
| 11-4.     | 1      |
| 78_80     | ٧٨٠٠   |
| + 70      | ***    |
| المجموع   | 777.   |
|           |        |

### المواليد والوفيات والهجرة:

والجداول التالية تلقي الضوء على معدلات العناصر السكانية المذكورة. جدول رقم ـ ٨ ـ معدلات المواليد والوفيات ووفيات الرضع سنة ١٩٨٢

| المجموع العام | العرب | اليهود |                   |
|---------------|-------|--------|-------------------|
| ۲۷,۹          | ۳۷,۱  | 70     | المواليد (بالالف) |

جدول رقم ـ ٨ ـ معدلات المواليد والوفيات ووفيات الرضع سنة ١٩٨٢

| المجموع العام | العرب | اليهود |                       |
|---------------|-------|--------|-----------------------|
| 77,9          | ٣٧,1  | 70     | المواليد (بالالف)     |
| £,A           | ٣,٤   | 0, 7   | الوفيات (بالالف)      |
| 9,7           | 11,•  | A, 9   | الوفيات الرضع(بالالف) |

### جدول رقم ـ ٩ ـ المهاجرون إلى إقليم طبرية سنة ١٩٨٢

| المجموع | الوافدون | المتوقع                            |
|---------|----------|------------------------------------|
| ١,٧     | ٣,٠      | النسبة المئوية من مجموع ٠,٨        |
| ***     | ٨٢١      | المهاجرين في البلد<br>العدد عبد ٦٠ |

والجدول الأخير رقم ١٠يوضح بعض معدلات الزواج والطلاق عند العرب وعند اليهود في إقليم طبرية وذلك سنة ١٩٨٢.

جدول ـ ١٠ ـ حالات الزواج والطلاق سنة ١٩٨٢

| المجموع   | العرب | اليهود     |                                      |
|-----------|-------|------------|--------------------------------------|
| ۰·٧<br>٤٧ | 118   | <b>797</b> | عدد حالات الزواج<br>عدد حالات الطلاق |

## المدارس في قضاء طبرية:

ذكر الكتاب السنوي لـ إنظارة المعارف العمومية العثمانية العام ١٩٠٢ ص ٤٤٣ أن عدد القرى التي فيها مدارس بلغت في العام المذكور خمس وهي لوبيا وحين وكفر كما وحدثا ومعذر.

وفي كتاب «ولاية بيروت - القسم الجنوبي» ص ٣٦٨ جاء أن عدد القرى التي كان بها مدارس في الحرب العالمية الأولى كانت سبع وهي: سمخ ولوبيا وعولم وغرين وكفركها والعبيدية وحطين.

وفي عام ١٩٣١/ ١٩٣١ المدرسي كان في قرى القضاء ست مدارس للبنين واحدة في كل من كفركها ولوبيا والمغار وسمخ والشجرة والعبيدية.

وفي عام ١٩٣٧ / ١٩٣٨ المدرسي بلغ عدد مدارس البنين سبع حيث أنشئت واحدة في حطين ومدرسة واحدة للبنات في سمخ، وبقي هذا العدد كها هو في عام ١٩٤٢ - ١٩٤٣ وكانت مدرستا المغار وسمخ ابتدائيتين كاملتين، كل منها يضم سبعة صفوف.

# أراضى وتضاريس طبرية:

تنقسم أراضي قضاء طبرية إلى قسمين: الأراضي الواطئة وهي التي تقع تحت سطح البحر - بها فيها نهر الأردن وبحيرة طبرية - والأراضي المرتفعة، وهي قسم من جبال الجليل الأدنى.

ومياه الأمطار المتساقطة على القضاء تنتهي إما في نهر الأردن أوفي بحيرة

طبرية وجميعها وديان شتوية.

# أولاً : الأراضى المنخفضة :

تعتبر بحيرة طبرية أول منطقة منخفضة تتسم بالانخفاض الواضح عن سطح البحر وقد سبق التحدث عنها بتوسع. يضاف إلى منطقة البحيرة والوديان التالية وهي أهم الوديان الشتوية التي تنتهي في البحيرة من الشهال إلى الجنوب:

## ١ \_ وادى المسلّخة (وادي العشه):

تبدأ مياهه في الشيال من قرية «زحلق» وتنتهي في البحيرة عند «خربة العشر». واستقرت في أطراف الوادي «عرب الشيالنة» ويعدون إدارياً من عرب قضاء صفد.

#### ۲ \_ وادي عبدان:

تبدأ مياهه بالانحدار نحو البحيرة، على بعد كيلومترين للشهال من قرية «جب يوسف» من أعمال صفد، وتنتهي في البحيرة عند موقع «الشيخ عبد الله» في ظاهر «تل حوم» الشهالي الشرقي، وتقيم على جوانبه «عرب السمكية».

والأودية الآتية تمر بـ «سهل الغوير» و«غور أبو شوشة».

#### ٣\_ وادي الجاموسة:

واد صغير ينتهي في ظاهر «الطابغة» الشهالي، يقيم في شهاله «عرب السياد» وفي أواسطه «عرب القديرية».

#### ٤\_ وادى العمود:

إن الأمطار المتساقطة على أطراف قرى عين الزيتون وقديثا وطيطبا ومير ون تلتقي مع بعضها في الغرب من صفد وتعرف على التوالي باسم «وادي الطواحين» و«وادي الليمون» و«وادي عكبره». وأحيراً تحمل اسم «وادي العمود» الذي يصب في البحيرة في الجنوب من «تل الهنود» على بعد ٨كم للشال من بلدة طبرية والوادى المذكور هو الحد الفاصل بين جبال الجليل الأعلى والجليل الأدنى.

#### ٥ \_ وادى الربضية:

ويعرف أيضاً باسم «وادي التفاح» و«وادي السلامة». يحمل مياه الأمطار الهابطة من «المغار» وجوارها، وينتهي في بحيرة طبرية على انخفاض ٢٠٣ أمتار

عن سطح البحر، على بعد كيلومترين للشمال من قرية المجدل. وتقع «عين المدوره» بجانب هذا الوادي عند مصبه.

دعي هذا الوادي باسمه نسبة إلى «خربة الربضية» التي يمر فيها والواقعة في الجنوب من قرية «باقون». تحتوي الخربة على «معاصر منقورة في الصخر، صهاريج، مدافن، حجارة مبان متساقطة».

## ٦ ـ وادي الحمام:

دعي بذلك لاشتهاره بكثرة حمامه ويهامه في العصور القديمة. يحمل المياه المنحدرة من «خربة السعير» الواقعة في الجنوب الشرقي من قرية «عيلبون» وينتهي في بحيرة طبرية في ظاهر قرية المجدل الشهالي على مسافة نحو ٦ كم من مدينة طبرية.

ويمر الوادي المذكور من «خربة وادي الحمام» \_ بين قريتي المجدل وخربة الموعرة السوداء \_ التي تحتوي على «اساسات، وبقايا بناء فيه أعمدة وحجارة منحوتة، قطع معهارية».

ويضاف إلى الأراضي المنخفضة في القضاء أيضاً جزء من نهر الأردن الواقع فيه، وكذلك نهر البرموك.

## **نهر الأردن:**

عندما يدخل هذا النهر بحيرة طبرية يكون عرضه ١٨ متراً، ويعرف عند خرجه باسم «باب التم: الفم» ويكون عرضه ٦٥ قدماً، وترى هناك أربعة أقواس وهي أركان جسر مهدم يعرف موقعها باسم «أم القناطر» والأرجح أنها بقايا «جسر صنبره» القديم.

وقبـل دخــول الأردن أراضي غور بيســان يلتقي مع روافــده الــيرمــوك عند مستعمرة نهرايم، وهي محطة هيدروكهربائية ضخمة تقع في شهال جسر المجامع.

وينتهي في الأردن، في قضاء طبرية، «وادي الفجاس» الذي تنحدر مياهه بالقرب من «قرون حطين» و«كفرسبت». وبعد التقائهما في الشرق من «خربة دامية» تستمر المياه في اتجاه الجنوب الشرقي، ويعرف السهل أو الغور الذي يمر منه هذا الوادي باسم «أرض الحماء» لشدة حرارتها. وبعد أن يمر بالقرب من مستعمرة

«ينبيئيل» ينتهي في الأردن في الجنوب من بحيرة طبرية بين «العبيدية» و«بيتاني» ويدعوا الإسرائيليون هذا الوادي اليوم باسم «وادي ينبئيل» نسبة إلى قلعتهم المذكورة.

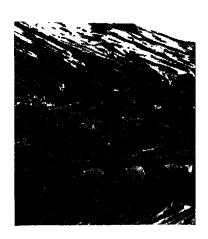

وادى الأردن الى جانب طبرية

## نهر اليرموك:

يؤ لف الحد الفاصل بين قضاء طبرية وبين محافظة إربد من الحمة إلى التقائه بنهر الأردن بطول قدره ١٧ كم .

ومن المواقع التي تقع على نهر اليرموك أو بجواره - من الشرق إلى الغرب: جسر أم البطة، الحمة، طاحونة الجعات، الحمامات الساخنة، مخاضة زور كنعان، جسر البائة، جسر الحاوي، خربة الدوير، أبوكبير، أبوالنمل، العدسية، مخاضة زور المطامير، الدلهمية، الباقورة.

ومن القلاع التي أقامها الكيان الصهيوني في جوار اليرموك: شعارها جولان، ومسعدة، وأشدوت يعقوب، ونهرايم.

#### منطقة الم تفعات:

أما منطقة المرتفعات فهي التي تلي منطقة الغور، ويعتبر «جبل حذور» الواقع في الجهة الشهالية من قرية المغار أعلى قمة في جبال الجليل الأدنى في قضاء طبرية. يرتفع ٩٥٠ متراً ويدعوه الاسرائيلون باسم «جبل هازون» وفي الشهال منه تقع «خربة حذور» التي نسب إليها.

ومن مرتفعات القضاء المرتفعة «قرون حطين» التي تعلو ٣٢٦ متراً عن سطح البحر وتقع في ظاهر قرية حطين الجنوبي على مسيرة نحو ٨ كم للغرب من مدينة طبرية.

ومن قرى القضاء المرتفعة المغار ٣٠٠م، وكفركها ٢٢٥م، وعليون ٢٠٠م.

مزر وعات قضاء طبرية : في مايلي أهم محصولات القضاء بالطن المتري لأعوام ثلاثة :

| اسم المحصول     | 1949 | 1987 | 1988       |  |
|-----------------|------|------|------------|--|
| الحنطة          |      |      |            |  |
| القرى العربية   | 441. | 4575 | 7017       |  |
| القلاع اليهودية | 1.0. | 178. | 1.77       |  |
| الشعير          |      |      |            |  |
| القرى العربية   | 1140 | 1109 | ٨٤٠        |  |
| القلاع اليهودية | ٨٢٢  | ۸۸۲  | 1.40       |  |
| العدس           |      |      |            |  |
| القرى العربية   | 117  | 177  | <b>Y Y</b> |  |
| القلاع اليهودية | _    | ۱۷   | 7 £        |  |
| الكرسنة         |      |      |            |  |
| القرى العربية   | ٣٧٠  | ٤٧٣  | ***        |  |
| القلاع اليهودية | _    |      |            |  |

| 1988 | 1987 | 1979 | اسم المحصول     |
|------|------|------|-----------------|
|      |      |      | الفول           |
| ۸۰   | 107  | 190  | القرى العربية   |
| ٥٤   | VV   | ١.   | القلاع اليهودية |
|      |      |      | الحمص           |
| ٣٢   | ٤٤   | 47   | القرى العربية   |
| 11.  | 149  | ٧    | القلاع اليهودية |
|      |      |      | الذرة           |
| ٣٥٠  | 0    | 475  | القرى العربية   |
| 70   | 107  | ٧٠   | القلاع اليهودية |
|      |      |      | السمسم          |
| -    | 71   | ۳.   | القرى العربية   |
| -    | -    | _    | القلاع اليهودية |
|      |      |      | الزيتون         |
| 744. | 1240 | 1175 | القرى العربية   |
| 103  | 777  | 770  | القلاع اليهودية |
|      |      |      | البطيخ          |
| 177  | 144  | ٤٢٠  | القرى العربية   |
| ٣١   | ۱۳   | ٤٨   | القلاع اليهودية |
|      |      |      | العنب           |
| 144  | 179  | 197  | القرى العربية   |
| ٤٠٣  | 277  | 97   | القلاع اليهودية |
|      |      |      | التين           |
| 140  | 180  | 717  | القرى العربية   |
|      | -    |      | القلاع اليهودية |

|      | <del></del> | T    |                 |
|------|-------------|------|-----------------|
| 1988 | 1927        | 1989 | اسم المحصول     |
|      |             |      | اللوز           |
| -    | ٨           | ٩    | القرى العربية   |
| -    |             | -    | القلاع اليهودية |
|      |             |      | الخضروات        |
| 1079 | 1507        | 440V | القرى العربية   |
| **1. | 49 74       | 4444 | القلاع اليهودية |
|      |             |      | أخرى            |
| 4٧   | ٦٢          | 98   | القرى العربية   |
| 7414 | 7027        | 1.27 | القلاع اليهودية |

وفي ١ شباط ١٩٣٨ كان في قضاء طبرية ١٤٩٨ دونهاً مغروسة بالبرتقال منها ١٣٨٤ لليهود و١١٤ للعرب، كها كان به ٤٠٥ دونهاً من الموزمنها ٥٠٠ لليهود و٤٠ للعرب.

وفي عام ١٩٤٥ كان عدد الدونهات المغروسة بالأشجار الحمضية في أراضي قضاء طبرية ١٣٤٥ دونهاً منها ١٢٤٣ لليهود والباقي للعرب أما عدد الدونهات التي كانت مزروعة بالموز في التاريخ المذكور فقد بلغت ٦٢٢ دونهاً منها ٦١٥ لليهود والباقي للعرب.

# والجــدول الآتي يعطي مساحة الأشجار المثمرة بالدونيات، في قضاء طبرية باستثناء الحمضيات وذلك لعام ١٩٤٢/١٩٤٢

| يهود | عرب        | نوع الشجر |
|------|------------|-----------|
| 7.41 | 1 2 4 7 7  | الزيتون   |
| ٥٠٨  | <b>Y4Y</b> | الكرمة    |
| ٥    | ٥٧٠        | تين       |
| ٦    |            | برقوق     |
| 49   | ۴٥         | تفاح      |
| ٨    | _          | كمثرى     |
| 1784 | 74         | موز       |
| _    | 1.7        | لوز       |
| _    | ۱۸٤        | مشمش      |

الثروة الحيوانية: كان في قضاء طبرية الحيوانات الأهلية الأتية حسب تعدادها

| عام ۱۹۶۳   | عام ۱۹۳۷       |            |
|------------|----------------|------------|
| 98.        | 917:           | الخيل      |
| 070        | <b>***</b> :   | البغال     |
| 4779       | Y407 :         | الحمير     |
| <b>717</b> | 178:           | الجمال     |
| ٤          | • :            | الجاموس    |
| 118.7      | <b>YYY</b> A : | غنم ضآن    |
| 11777      | 9.A.E.V :      | ماعز       |
| 04.44      | VA40+ :        | طيور داجنة |

### الفصل السادس

# معركة حطّين

#### الظروف التاريخية:

في عام ١١٨٧ م أوقف صلاح الدين الأيوبي معاركه وحروبه مع ملوك وأمراء الطوائف والمالك المتفرقة في ربوع بلاد الشام ومصر بغية توحيدها. كما طهر بعض حواضرها من بعض الحاميات الإفرنجية التي كانت متوغلة في قلب بعض الأمصار الإسلامية. وإذ دانت له بلاد الشام ومصر وخضعت تحت لوائمه فقد عزم على حشد الجيوش لمقارعة جحافل الإفرنج المتمركزين في فلسطين وعلى طول الشريط الممتد شهالاً من إنطاكية وطرابلس ومروراً بطبرية وما جاورها ثم جنوباً حتى الكرك والشوبك جنوبي الأردن. وكانت حطين هي المعركة الفاصلة التي قصمت ظهر الوجود الصليبي في المنطقة والتي وقعت في منطقة سهل حطين في منتصف المسافة تقريباً بين طبرية وصفورية وهي إلى طبرية أقرب. وحتى نصل إلى المعركة بتفصيلاتها المختلفة لابد من إلقاء بعض الأضواء على الظروف السياسية والتاريخية التي مهدت لتلك المعركة.

كان صلاح الدين أثناء حروب توحيد مصر وبلاد الشام قد قبل التوقيع على بعض المعاهدات السلمية مع بعض أمراء الصليبيين لكي يضمنوا لرعاياهم حقوق التنقل والأمان والحصول على الضروريات. ومن تلك المعاهدات واحدة مع الكونت ريموند الشالث صاحب طرابلس الذي قادته خلافاته مع مجلس البارونات وعصيانه لهم وعدم اعترافه بالملك المتوج من قبلهم على مملكة بيت القدس للالتجاء إلى طبرية والتحصن فيها، وطوال خلافاته تلك كان الكونت



في الشمال موقع معركة حطين

ريموند وفياً لمعاهداته مع صلاح الدين التي سارع إلى طلب عقدها لمدة أربع سنوات بسبب القحط الذي عم منطقته في تلك السنة (١١٨٥م) ولتأمين المؤن والأقوات الخاصة برعيته وتخليصهم من الجوع، ويسجل المؤرخون لصلاح الدين مأثرته في الموافقة على منح الكونت ريمود العهد والأمان في تلك الظروف العصيبة التي كان يمربها.

من تلك المعـاهـدات أيضـاً هدنة هشة عقدت مع ملك مملكة بيت القدس (غي دي لوزينيان)، وثالثة مع صاحب الكرك والشوبك (البرنس أرناط).

وكانت قلعة الكرك تقع على طريق القوافل التجارية بين دمشق ومصر وكان البرنس أرناط أمير الكرك يستوفي من تلك القوافل جزية كبيرة أيام السلم.

وفي أوائل سنة ١١٨٧ سولت نفس الأمير له مهاجمة إحدى قوافل المسلمين الغنيسة القادمة من مصر. ونفذ هجومه فعلا حيث قتل معظم أفراد القافلة، وأسر من تبقى منهم وسخر منهم ومن دينهم ومن نبيّهم محمد صلى الله عليه وسلم.

وتناهى الخبر إلى مسامع صلاح الدين الذي هب لفوره لتجميع جيش ضخم من حواضر المسلمين في مصر والشام وحلب والجزيرة وديار بكر وكل سوريا الشالية. وخرج من دمشق على رأس جيشه قاصداً الكرك في جنوب بلاد الشام. وأبقى ولده الملك الأفضل نور الدين علي عند رأس الماء قرب دمشق تحسباً لأي طارىء ولمناوشة الصليبيين عند الضرورة. بينها عسكر هو في قصر السلام بالقرب من بصرى بانتظار جيش مصر، ثم سار إلى تل عشتراه حيث التحقت به باقي الجيوش الإسلامية من كافة أنحاء المملكة، فكان عدد الفرسان المتجمعين في الجيش اثني عشر ألفاً من المشاة، وغيرهم من الاحتياطيين والمتطوعين، الذين انتشروا مع باقي قطاعات الجيش في السهول والوديان الواقعة بين الكرك والشوبك.

بعد ذلك وفي نيسان ١١٨٧ اجتاح صلاح الدين ممتلكات إمارة الكرك والشوبك وهاجمها في عملية تأديبية لأميرها بسبب نقضه للعهد الذي بينه وبين صلاح الدين وإغارته على القافلة.

آنذاك تنادي مجلس البارونات في القدس لتوحيد جهود الصليبين في المنطقة للوقوف في وجه صلاح الدين وللتحضير لهزيمته والقضاء عليه، وبذلت جهود كبيرة لتتم مصالحة ريموند الثالث صاحب طرابلس مع ملك مملكة بيت المقدس ومع صاحب إنطاكية أيضاً، وقرروا تجميع كافة الجيوش الصليبية من مختلف المقاطعات في صفورية التي ستكون معقل ذلك الجيش، وتقع قرب الناصرة وسط الجليل في منتصف الطريق بين طبرية والبحر، وذلك لملائمة الموضع للعمليات الدفاعية.

وفي أثناء عمليات الحشد الصليبية تلك، كان صلاح الدين قد عاد باتجاه الجليل بعد مراقبة ومتابعة حثيثة لأخبار معسكر الصليبيين، ونزل بجيوشه إلى حدود الجليل بانتظار تجمع الصليبيين لمواجهتهم ولضربهم الضربة القاضية، وكانت جيوشهم تقدر بأربعة آلاف فارس وخسة وثلاثين ألف راجل، يضاف إلى أعداد كبيرة من المرتزقة والحجاج والبحارة الأوروبيين المارين إلى القدس بغرض الزيارة.

#### فتح طبرية ومحاصره قلعتها:

وفي التاسع من تموز ١١٨٧ عمد صلاح الدين إلى عبور نهر الأردن بجيوشه من جهة جنوبي بحيرة طبرية متقدماً على طول الساحل، حتى ضرب حصاراً خانقا على مدينة طبرية من كل الجهات، ويصفه المؤرخ أبوشامة قائلاً «كانت جيوش السلطان كالبحر تطوق بحيرة طبرية، والسهول الواسعة تختفي تحت انتشار الخيام». ولم تصمد المدينة أمام هجوم جيش المسلمين أكثر من ساعة، فاقتحمها صلاح المدين واستولى عليها، ولكن قلعتها امتنعت عليه، وكانت الكونتيسة أشيف زوجة ريموند الثالث محاصرة فيها مع حاشيتها والحامية المدافعة عنها. وبالاستيلاء على طبرية سيطر المسلمون على البحيرة وحالوا دون الصليبين والماء.

بقي صلاح الدين محاصراً لقلعة طبرية بعد ذلك، قاصداً من محاصرتها إرغام الصليبيين على إخلاء مواقعهم الحصينة في صفورية، لكي يقطع عليهم الطريق ويمنعهم من الاقتراب من الماء المجاورله، يقيناً منه بأنهم سيحتاجون إلى الماء حتماً بسبب شدة الحرارة في ذلك الفصل من السنة.

#### موقعة حطين:

على إثر محاصرة قلعة طبرية وفيها الكونتيسة أشيف زوجة ريموند الثالث اجتمع التحالف الصليبي بزعامة الملك غي ملك مملكة القدس وريموند الثالث ومجلس البارونات، الذي انتهى قراره إلى ضرورة تسيير الجيوش الصليبية من صفورية إلى طبرية لملاقاة جيش المسلمين هناك وعدم السماع لمشورة ريموند الثالث بالبقاء في صفورية وسحب جيش المسلمين إليها ليتعرض المسلمون إلى العطش والتعب المتوقع بدل أن مجلا بالجيش الصليبي. وذلك القرار هو الذي خطط صلاح الدين للحصول عليه، ويذكر المؤخون أن صلاح الدين عندما رأى تحركات جيش الصليبيين انشرح صدره وهتف فرحاً «الحمد لله هذا ما كنت أرجوه، لقد أوقعهم الله في أيدينا».

وإنطلق جيش الصليبيين صباح الثالث من تموز ١١٨٧ وسار طيلة النهار مسافة تقرب من الستة عشر ميلاً في جو خانق شديد الحرارة ضمن مسارب جبلية وعرة، زاد صعوبتها هجمات سرايا جيش المسلمين على مقدمة ومؤخرة الجيش أثناء سره.

وقمد وجمد الجيش نفسمه منهكاً ومتعباً وعطشاً لا سيها بعد نفاد الماء القليل

الذي حمله. ثم توقف الجيش عند جبل حطين المقفر من المياه لقضاء الليل الذي أدركه هناك.

من الواضح أن إرادة القتال عند جيش صلاح الدين كانت على النقيض تماماً منها عند جيش الصليبيين، فقد كانت عظيمة قبيل المعركة لأن ظروف تلك المعركة كانت مواتية لهم عسيرة على أعدائهم. فها أن بزغ فجر اليوم الرابع من تموز ١١٨٧ حتى وجد الصليبيون انفسهم محاطين بجحافل الجيش الإسلامي من كل الجهات، والذي بادر بإشعال النيران في الهشيم المنتشر حول تجمع الصليبين، عما زاد في كآبة الجووضيق الحالة النفسية والجسدية التي عانى منها الجيش المنهك، يرافق ذلك الجوالحار والعطش الشديد والدخان الخانق. وبعد الاصطدام المباشر بين الجيشين ونتيجة للمناوشات الأولية من قبل رماة وفرسان الجيش الإسلامي للجيش الصليبي أثناء سير المعركة، فقد انفصل سلاح المشاة عن سلاح الفرسان في جانب معسكر الصليبيين، وقد ساعد هذا الفصل في مطاردة المشاة والقضاء عليهم بعد تعرضهم لضربات مباشرة ودون حماية من رماة المسلمين الذين كان لحركة فرسانهم أثر كبير في حسم المعركة لغير صالح الصليبيين.

واشتد الخناق على الصليبين وتلقوا ضربات قاصمة أدت إلى القضاء على أعداد غفيرة من جندهم وإلى انهيار معنوياتهم وفرار بعض قادتهم المتنافسين ومنهم ريموند الشالث الذي فرّباتجاه طرابلس، وأمير إنطاكية وغيره، كما وقع في الأسر قسم آخر من قادتهم على رأسهم ملك مملكة القدس (غي دي لوزينيان). وقد تواردت روايات مختلفة تصف تلك الأعداد الهائلة من القتلى والأسرى فأبوشامة يقول «من كان يرى القتلى يظن أن ليس هناك من أسرى ومن كان يرى الأسرى يظن أن ليس هناك من أسرى ومن كان يرى الأسرى يظن أن ليس هناك من قتلى». وفي مثل ذلك يقول العماد الاصفهاني واصفاً بعض حالات الأسر التي رآها بعدما عجز عن حصر عدد القتلى «وأما من أسر فلم تكف أطناب الخيم لقيده وشده، ولقد رأيت في حبل واحد وثلاثين أو أربعين فارساً يقودهم فارس، وفي بقعة واحدة مائة أو مائتين يحميهم حارس».

وانتهت معركة حطين بانتصار ساحق لصلاح الدين وتحطيم كامل للقولة الضاربة الصليبية في فلسطين وبلاد الشام، بحيث تمهدت الطريق تماماً بعد المعركة لفتح بقية الحصون والمعاقل الصليبية في فلسطين. ومن طبرية مضى

صلاح الدين ليتسلم عكا بامان يوم ١٠ تموز ١١٨٧ ثم تابع مسيرته إلى الساحل وفتح مدن نابلس وسبسطية وحيف وقيسارية وعصفورية والناصرة والفولة وتبنين وصيدا وبير وت التى استولى عليها في ٦ آب ١١٨٧ ثم جبيل والبترون.

ثم التقى جيش صلاح الدين بجيش أخيه الملك العادل القادم من مصر ففتحا معاً عسقلان وما جاورها ثم سار الجيش المظفر باتجاه بيت المقدس حيث تم الفتح الكبير لها في ايلول ١١٨٧ وتحديداً في السابع والعشرين من رجب ٥٨٣هـ ذكرى الإسراء والمعراج.

### المراجع

## أولاً: العربية:

١ - احمد سامح الخالدي، أهل العلم بين مصر وفلسطين، بدون تاريخ نشر،
 مكتبة جامعة دمشق.

٢ ـ أنيس صايغ، بلدانية فلسطين المحتلة ١٩٤٨ ـ ١٩٦٧، بيروت ١٩٦٨.

٣ ـ جون بيركهارت، رحلات بيركهارت، الجزء الثاني في سورية الجنوبية (مترجم)، عمان ١٩٦٩.

٤ - حسن عبد القادر صالح، «الاساس الجغرافي للنزاع العربي الاسرائيلي حول مياه نهر الاردن»، مجلة كلية الأداب، الجامعة الاردنية، ٣، العدد ١، عمان ١٩٧٢.

٥ ـ خريطة فلسطين، مقياس ١: ٥٠,٠٠٠ لوحة طبرية ـ فيق.

٦ - ر. ي. سميل، الحروب الصليبية، (ترجمة سامي هاشم)، المؤسسة العربية
 للدراسات والنشر، بير وت، الطبعة الأولى، ١٩٨٢.

٧ ـ سعيـد أحمـد برجـاوي، الحـروب الصليبية في الشرق، دار الآفاق الجديدة،
 بير وت، الطبعة الاولى، ١٩٨٤.

٨ ـ طلعت السيفي القدسي، مدينة طبرية، عمان، ١٩٥٧، (نقلاً عن مصطفى الدباغ).

٩ ـ عارف العارف، النكبة، بيروت، ١٩٥٦.

 ١٠ - العماد الأصفهاني، الفتح القسي في الفتح القدسي، تحقيق محمد محمود صبح. (د. ت. ن).

11 ـ فواز طوقان، الاستعار الصهيوني للأرض الفلسطينية، عمان، الطبعة الأولى,، ١٩٨٧.

١٢ ـ قسطنطين خمار، جغرافية فلسطين المصورة، منشورات المكتب التجاري
 للطباعة والنشر والتوزيع، بير وت ١٩٦٦.

- ۱۳ \_ عمد سلامة النحال، جغرافية فلسطين: دراسة طبيعية، اقتصادية وسياسية، بروت ١٩٦٦.
- 18 \_ محمود أحمد ابراهيم ، حطين بين أخبار مؤرخيها وشعر معاصريها ، دار البشير ، عمان ، الطبعة الأولى ١٩٨٧ .
- ١٥ مجلة بلسم مجلة جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ، العدد رقم ١٣٢ ، حزيران
   ١٩٨٦ (تحقيق عن طبرية) .
  - ١٦ \_ مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلسطين، ج ٦، ق٢، بيروت ١٩٧٤.
    - ١٧ ـ الموسوعة الفلسطينية، المجلد رقم ٣، الطبعة الاولى ١٩٨٤.
- ١٨ ـ موسى سمحة، مدينة طبرية، الموسوعة الفلسطينية، المجلد رقم ٣، الطبعة الأولى ١٩٨٤.

### ثانياً: الأجنبية:

- 1- Abel, F.M.: La Geographie de la Palestine, Paris, 1933.
- 2- Ashbel, D: Conditions of the Wind on the Western and Southern Shores of the Sea of Galilee, Met. Mag. 1936.
- 3- Ben Arieh, Y. The Shift of the Outlet of the Jordan and the Southern Shore of lake Tiberias, Pale. Exp. Quart. 1965.
- 4- Efraim Orniand Elisha Efrat, Geography of Israel, Jerusalem, 2m edition, 1966.
- 5- Heller, R.M.: My Month in Palestine, London, 1929.
- 6- Neuman, J.: On the Water Balance in Lake Tiberias, 1935/1936-1946/1947, Isr. Exp. Jour. Vol. 3, 1953.
- 7- Notestein, F., and Jukratm E.: population Problems of Palestine, The Milbank Memorial Fund, 1945.
- 8- Robinson, E. and Smith E.: Biblical Researches in Palestine, Vol. 3.
- 9- Smeth, G. A. The Historical Geography of the Holy land, London, 1966.
- 10- Statistical Abstract of Israel, No. 34, 1983m Jerusalem.
- 11- Yehuda, Karmon, Isreal : A Regional Geography, John Wiley Ltd., London, 1971.

## صدر عن سلسلة المدن الفلسطينية:

| ١ _ يافا                   | ۲ _ عکا                           |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ٣ ـ نابلس                  | £ ــ رام الله والبيرة             |
| <ul> <li>الرملة</li> </ul> | ٣ ـ القُدس                        |
| ۷ ـ بیسان                  | ٨ ـ بئر السبع والصحراء الفلسطينية |
| ۹ - بیت لحم                | ۱۰ ـ جنين                         |
| ۱۱ ـ صفد                   | ۱۲ ـ غزة                          |
| ۱۳ ـ اللد                  | ۱٤ ـ طولكرم                       |
| ١٥ ـ الناصرة               | ١٦ ـ المجدل وعسقلان               |
| ۱۷ أريحا                   | ۱۸ ـ خان يونس                     |
| ۱۹ ـ الخليل                | ۲۰ ـ طبر با                       |

# الكتاب الأخير في هذه السلسلة:

حيفا

حين يكون الـوطن بعيـداً أو أنت معـد عنه ...

وحين تستر أجيال الوطن في التوالد بعيد عن أرضه دون أن تلمس ترابه أو تثم ثراه المجبول بالدم والمعطر برائحة البرتقال والزيتون ...

وحين يكون الحنين لفلسطين مدناً وقرئ وبحراً وسهلاً وجبلاً يتردد صداه غناء وبكاء في كل بيت وصدر فلسطيني ...

وحين يعمد العدو الغاصب .. وبعد أن اقتلع الشعب من وطنه .. إلى اقتلاع حجارة الوطن وأشجاره ليحو مدنه وقراه وآثاره بهدف تغيير معالم الوطن ورسم صورته على هواه ...

وحتى تظل فلسطين ، تاريخناً وتراثساً وحضارةً ونضالاً ، حية في عقل كل فلسطيني وعربي ...

وحتى تظل فلسطين مجسدة بجبالها وسهولها ومعالمها في عيون كل الأجيال الفلسطينية والعربية وهي تناضل من أجل تحريرها واستعادتها ... كان علينا أن نقربها ، أن نقرب الوطن البعيد من الأجيال التي لم يكتب لها أن تراه حتى الآن ، فكانت هذه السلسلة من الكتب التي جاءت ثمرة تعاون بنّاء بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ودائرة الإعلام والثقافة عنظمة التحرير الفلسطينية .

عبد الله الحوراني